# صفة ترتيب أذكار القادريَّة في مجالسهم السنيَّة

التي ألفها:

السيد الشيخ أويس بن محمد القادري الجامع

محمد بن الشيخ علي معلم القادري من تلامذة العالم الفقيه الشيخ على بن مومن القادري

> الطبعة الثانية: منقحة ١٤٣٩هـ الموافق: ١٧١هم

حقوق الطبع محفوظة له

مقديشو صوماليا

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين، سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: قهذه طبعة ثانية من " صفة ترتيب أذكار القادرية في مجالسهم السنية" التي ألفها السيد الشيخ أويس بن محمد القادري، وهي طبعة منقحة نفيسة .

وأعتذر من الخطإ الذي وقع مني فيه في الطبعة الأولى لقلة معرفتي وسوء فهمي، وأرجو النصح بعد تأمل لكل من الإخوان، كما نصحوني في تلك الطبعة وكذا في الثان، لأن غالب الإنسان النسيان، فالله تعالى هو وحده الكامل المنان.

وأسال الله تعالى أن ينفع لي ولكل المسلمين والمسلمات، إنه مجيب الدعوات، وغافر الذنوب والخطيئات .

كتبه الفقير: محمد بن الشيخ علي معلم القادري

#### مقدمة

## [ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوْبِ]

(القرآن الكريم)

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وسند المتقين، سيدنا محمد خاتم النبيين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

(أما بعد) فهذا كتاب ترتيب الذكر، وصفة الأذكار للطريقة القادرية على الرحلة المعروفة عندهم، التي ألفها الولي الصالح، والسيد المادح، الشيخ أويس بن محمد القادري رضي الله عنه وعن والديه، وقد جمعت فيه بعض قصائد الشيخ أويس القادري من الإلهيات والتوسل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، وبالشيخ عبد القادر الجيلاني والصالحين، ومعه منظومات للشيخ محمد بن عثمان، والشيخ قاسم البراوي، والشيخ عبد الرحمن العلي، والشيخ علي بن مومن رضى الله عنهم وعن مريديهم.

وقد أعانني على جمعه بالقول والفعل جزى الله خير الجزاء، والنظر إلى وجه الله تعالى، ووجه المصطفى صلى الله عليه وسلم شيخي وابن شيخي الشيخ محمد بن الشيخ علي مومن المعروف (بشيخ أوياي) فبادرت إليه بذلك مستعينا بالله وحسن توفيقه . وسميته (صفة ترتيب أذكار القادرية في مجالسهم السنية) أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منى آمين .

## آداب النائب في حلقات الذكر القادرية والذاكرين والمتمايلين

النائب هو القائد في الذكر، فهو إما نائب العام، أونائب الحضرة .

فأما النائب العام فهو القائد في البلاد والبواد في الذكر، وأما النائب الحضرة فهو القائد في حلقة الذكر، وإذا اجتمع النائب العام والنائب الحضرة فالأمر للنائب العام لأنه الأعظم.

وشرطه: الإنصاف، والنصيحة.

وآدابه: أن يكون على الطهارة، وقائما في الحلقة ليمارس الذكر بين الذاكرين والتمايلين، ومنها العدالة بين الذاكرين كبيرهم وصغيرهم، ومنها إنقسام الذكر بينهم بالسوية، ومنها أن يختار القصائد المتعارف بين الذاكرين غالبا، ومنها أن يختار الصيت والأحسن في الصوت بحيث لا يذر غيرهما ذرا فاحشا، ومنها أن يعرف الترتيب في الذكر، وهي أن يبدأ القصائد الثنائبة وينتهي في الرباعية، وغيرهما، لينشط الذاكرين والمتمايلين والسامعين وغيرهم.

وحرفته: المدير في الذكر ابتداء وختما، ومنها تسوية الصفوف في الذكر، ومنها إذا جاءت جماعة في الذكر يقرءون قصيدة أن يقف الذكر ليأخذوا منهم في هذه القصيدة، ومنها أن يرد السلام من الحاضرين، وأن يدنو الذاكرين من هذه الجماعة إلى جهة الذاكرين الأولين والمتمايلين إلى المتمايلين.

لحظة: ينبغي لكل جماعة حاضرين في الذكر أن ينظروا مما يناسب في حلقة الذكر من القصائد الإلهيات والنبويات والتوسلات للصالحين، لئلا يسيروا في خط هاجم، مثلا إذا ابتدأ النائب أو الخليفة في قصيدة "مريدي يا مريدي" أن يدخلوا في الحلقة هذه القصيدة، وكذا في الصعدية والبغدادية، وكذا في قصائد السبعة التوحيد المعروفة المشهورة عند القادرية حفظا للنظام، وإذا فعلوا غير هذا المذكور فالنائب على الخيار، وكذا أن يعطى القصيدة أو الصعدية أو البغدادية أو القصائد التوحيد واحدا من هذه الجماعة المجيئة، أو يبقى في يده، أو من يلقن قبلهم من الذاكرين، والأحسن في التوحيد السبعة الأول، والباقي الثاني أو الثالث؛ لأن شأن الصعيدة والبغدادية أمر مهم يحتاط عليه .

وينبغي أيضا لكل حاضر عند حلقات الذكر أن يدخل في الصف خليفا كان أو شيخا أو شريفا لما في الصف من الفضل العظيم، وإبطال نظام حلقة الذكر في دخول كل خليف أو شيخ أو شريف فيها إلا النائب فإنه مسئول الحلقة .

ومما نقل عن علمائنا المتقدمين أن أرواح الأنبياء والأولياء حاضرون في كل حلقات الذكر، وإمامهم السيد الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ويؤيد ذلك قول بعضهم:

بِتَشْخِيْصِ ذَاتِ المُصْطَفَى وَهْوَ حَاضِرٌ بِأَيِّ مَقَامٍ فِيْهِ يُذْكَرُ بَلْ دَانِ

كل هذا كان في هذا العصر عادة حتى إذا قلت: أن واحدا في وسط الحلقة يا أخي أدخل في الصف يوشك أن يعاودك أو يلطمك، فالواجب في علماء هذا العصر أن يمنعوا تلاميذهم من هذا الأمر أو يحددوه.

#### ومن آداب الذاكرين والمتمايلين

أن يجلس حيث انتهى إليه الجلس إذا كان الإخوان جلوسا، وإذا كانوا قياما ذكر خلفهم بذكرهم حتى ينتبه له أقربهم ويفسح له ليدخل بينهم، وينتظم في حلقتهم، فإذا أراد أن يخرِج لعذر طارئ وصل بين من على جانبيه بلطف، وخرج حتى لا يقطع عليهما اشتغالهما بالذكر، وأن يكون موافقا لهم في وصفهم من الصوت المساوي والتمايل المتجانس، فلا يشذ عنهم بمخالفة مما ذكر، ومنها أن لا يشغل قلبه أمور الدنيا، وأن يجتهد في الحضور بقلبه، وهمته فيما هو فيه من الذكر، ومنها أن يجتنب الضحك والإلتفات بلا حاجة، وأن يصمت عن الكلام في مختلف الأمور الدنيوية وغيرها ما دام في مكان الذكر، ويمتنع من الأعمال المنافية للآداب كالضحك واللعب واللهو، وكشرب الماء في حلقات الذكر، ومنها أن يجتنب العداوة والبغضاء والحسد في الظاهر والباطن؛ لأن جمعهم جمع عبادة وذكر لله تعالى، ولا ينبغي فيه التباغض والتحاسد والتباعد، بل التودد والتحابب والتراحم، والحب لله تعالى ولرسوله ولجميع الأولياء . وبعد الانتهاء من المذاكرة والدعاء يسلم على شيخه أو إخوانه إما بالمصافحة أو بتقبيل اليد، ثم يخرج عاقدا همته، جامعا نيته على أن يعود إلى أول مجلس من مجالس ذكر الله تعالى يلي هذا الإجتماع .

اَللَّهُ مَوْجُ فِدُ بَاْقِيَ اللَّهُ بِبِسْ مِ اللهِ تُرْقِيَ أ أَجَاْبُوْهَ اللهِ مُنَاْدِيَ اللهِ

الله الله الله إِذَا جَاءَ جَمَالُ اللَّيْلُ إِلَهُ الْخَلْقِ دَاْعِيَا بَدِيْعُ الْخَلْقِ مَوْلانَا لَهُ الْمَلَكُوْتُ عَالِيَا تَرَانَا فِي حِمَا نَدْعُوا بِأَسْمَاءٍ جَلاْلِيَا ثَبِتْنَا فِي دُجَى لَيْلاً بِتَوْحِيْدِ كَمَاٰلِيَا الْبَتْنَا فِي دُجَى لَيْلاً بِتَوْحِيْدِ كَمَاٰلِيَا جَرَى الأَقْوَالُ بِاللَّكُر لِسَانُ الْحَالِ هَاتِيَا حَتَّىٰ هَامُوْا بِحَمْرَاْنِ بِقَايَا الْقَوْمُ مَاْهِيَا خُمُ وْلِيْ قَدْ بَدَاْ يَاٰتِيْ دَعَاْ قَوْمٌ بِمَاْ ثَابُوْا ذَكِكُ النَّاسُ أَخْيَارٌ بِلِذِكْرِ اللهِ مُهْلِدِياً رَأَى الْخَيْرَاتِ مَا نَالُوا بمَا نَالُوا عُقَالِيَا زَمَانُ الْحَيِّ قَدْ نَادُوْا بِهِ مَنْ قَالَ هَاْهِيَا سُـرُوْرُ الْقَلْبِ بُشْـرَاْهُمْ وَهُـمْ بِالشَّـوْقِ شَـأْنِيَاْ شَــرُوْا نَفْســاً بِكَأْسَــاْتِ مَـــلاْءُ الْحُــبِّ وَافِيَــاْ

صُـدُوْقٌ أَيْنَمَا صَارُوْا وُلاْتُ الْقَـوْمِ صُـوْفِيَا وَدُوْدٌ جَــلَّ بَاْقِيَــاْ تَسَـــمَّعْ بِالْجَلاْلِيَــا

ضَرَبْنَاْ فِئ حِمَاْ نَجْدٍ خِمَاْيَاْتِ مُنَادِيَاْ طِبَاعُ الْبَطْن جُوْعَانٌ بِعَطْفَاتٍ جَلاْلِيَا ظَنِدِيْنُ وَا أَنِدِيْنُ بَدِنْ بَدِلْ شَدِيْهُ الصَّوْتِ بَازيَا عَلَى قُلَل وَمِرْبَاطٍ فَلاتُ الأَرْضِ قَاسِياً غُفُوْرُ عِ الْغَيْنِ أَلْفِيَ الْعَيْنِ أَلْفِيَ الْغَيْنِ أَلْفِيَ الْعَيْنِ أَلْفِيَ الْعَيْنِ أَلْفِيَ فَمَنْ ذَاْ يَدَّعِيْ حُبّاً عَلَيْكُمْ هَاْتِ هَالِيَا قُراْءُ السَّظْمِ أَمْثَالٌ وَهُمْ بِالشَّوْقِ بَاكِيَا كَفَكِيْ بِاللهِ تَصَوْكِيْلاً وَغَيْسِرُ اللهِ فَانِيَا لَــهُ الْجَبَــرُوْتُ مَـــذْكُوْرٌ مَقَامُ النَّفْس مَعْلُومٌ جُنُودُ الْمَوْتِ آتِيَا نَدِيْمٌ يَتْبَعُ النَّدُمُ وَلاْ يَنْفَعْ شَكَائِياْ وَأَمَا المُوْمِنُ الْبَارِ مَع الْمُحْتَارِ مَرْضِياً هُ وَ عَبْدُ أُمَيْمَاتُ أُويْسِ مِنْكَ دَاْعِيَا يَبِيْ لُ الشَّوْقَ مِيْعَادُ بِلِذِكْرِ اللهِ مُهْ لِدِياْ بِهِ نَرْجُوْا مِنَ الْبَارِ تَمَامَ الْحَالِ خَتْمِياً وَمِنَّا مَانُ يَصِابُهُ إِذَا اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمِنَّا مَنْ يَكُنْ صَاحِىْ يَقُصُومُ بِالشَّصَهَادِياْ وَمِنَّا مِثْلُنَا يَصْحُوْ كُسُوباً بِالزَّقَاقِيَا وَمِنَّا مِثْلُ بَهْلُولٌ يَجُرُّ اللَّهُ يَا نَادِيا اللَّهُ عَلَى نَادِيا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَادِيا وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ الله وَشَوْقاً يَا إِلَهِيا الله وَمَا يَا إِلَهِيا وَمِنَّا شَيْخٌ يَحْكُمُنَا سُلْطَانُ كُلِّ أَوْلِيَا وَقُطْ بُ لِلْ وَرَى نُ وَمُحْيى الدِّيْن إِمَاْمِيا اللَّاسِ إِمَاْمِيا اللَّاسِ إِمَاْمِيا اللَّ وَمِنَّا صَادِقُ الْمُخْتَارْ وَفَا أُرُوْقٌ مُثَانِيَا وَمِنَّا مَنْ تَلِا الْقُرْآنِ وَيَعْسُوبٌ رُبَاعِيَا وَصَلَّى الله عَلَى النُّور الَّذِيْ نَرْجُوا بِهِ نِيَا وَعَلَى الآلِ وَالصَّحْبِ وَعَبْدُ الْقَادِرْ بَاْزِياً

[تمت بعون الله تعالى]

اللهُ جَــلَّ بَاقِيَــا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا بَدَا لِئِ أَنْ وَارٌ بِدِكُر اللهِ مُهْدِيا بِجَمْعِ كَالْمَلَائِكِ نَـذْ كُـرُ الْمَـوْلَى عَلَانِيَا تَلَى تَوْحِيْدَ مَوْلَانَا وَتَوْفِيْقًا كَمَالِيَا ثَنَاءُ اللهِ مَقْصَدُنَا وَطَهَ خَيْرُ مُهْدِيَا جَمَالُ اللهِ مَوْلَانَا عَلَيْنَاكَانَ بَادِيَا

وَحُسْانًا كَانَ دَانِيَا وَإِعْــــلَام دَنَائِيَـــا كَرِيْمًاكَانَ صَافِيَا وَيَجْعَلُ لهُ دَلَالِي ا زَمَامُ الْخَلْقِ مَأْوِيَا وَأَحْمَ لَهُ مَثَانِيَ ا زُكَاةً كَانَ مَالِيَا بصَــوْمِهِ هُــوَ دَالِيَــا وُعْمَـرَةٍ كَـانَ ثَانِيَـا بحُـــبِّ اللهِ مَرْضِـــيَا عَمَّا فِي القَلْبِ ظَهْرِيا وَعِصْــمَانًا دَوَامِيَــا سَهِلْ لِيْ سُبْلَ شَوْقِيَا مَ ذِكْ رَ اللهِ مُهْ دِيا بِلْدِكْرِ اللهِ شَلْوُقِيَا

جَلَـي السَّـمَا وَبُرْهَـانُ حَتَّــى صِــرْتُ بِإِفْهَــام خِتَامِيْ كَانَ تَوْحِيْدًا وَغَيْدُ وُ اللهِ نَائِيَا دَوَىْ قَلْبِ فِي بِأَذْكِ اللَّهِ لِرَبِّ فِي جَلَّ بَاقِيَ ا ذُنُوبِيْ حَشْوُهَا كَانَتْ عَلَى جِسْمِيْ مَلَائِيَا فَأَنُوبِيْ حَشْمِيْ مَلَائِيَا رَجَوْنَــا رَبِّ غُفْرَانَــا زَمَامُ الخَيْرِ يَحْوِيْهِ شَــهدْتُ اللهَ مَوْلَانَــا ضِياءٌ كَانَ مُسْتَكِنًا طَوَافُنَا بِبَيْتِ اللهُ ظَهِيْــرًا إِذْ دَوَىْ قَلْبِــيْ عَلَيْنَا رَبُّ ذُوْ عِلَهِ غَـوَامِيْ لَـمْ حَفَـظْ عِلْمًـا فَيَــارَبِّ وَسَــيِّدِيْ قَــرِبْ رَبِّــيْ قُوَامًــا دَاْ كَمَا كَانَتْ مَشَايخُنَا

سَــمَاءِ اللهِ تُرْقِيَــا وَلَا شَــيْئًا كَـانَ بَاقِيَـا وَشَــيْناكَـانَ نَارِيَـا بطُرْقِ الدَّالِ رَاضِياً أُوَيْسِسُ مِنْكِ دَاعِيَا سَمَىْ بِأُويْسِ شَوْقِيَا مُحَمَّدٍ خَيْر هَادِيَا وَآلِ البَيْتِ آلِيَا وَأَمْ وَاتِيْ عَشِ يْرِيَا بحُـــبِّ أَوْلِيَائِيَــا وَأَخْ وَانِيْ هُمَامِيَ ا وَمِنْ بَعْدٍ مَثَالِيَا بأسماء جَلالِيك وَوَالِــدِنَا عَوَالِيَـا سُـرُوْرَ الـنَّفْس نَصْـرِيَا وَشُكْرِيْ هُـوَ شَـوْقِيَا

لَقَــدْ نَزَلَــتْ بآيَــةِ مِــنْ مُمِيْتُ الخَلْق مَا شَاءَ نَعِيْمُ الخَلْقِ مَا يَشَا وَأَلْـــزمْ بَـــابَ مَولَانَـــا هُــوَ عَبْـــدٌ عَزِيْمَــاتٌ يَارَبِّ ارْحَامْ عُبَيْدَكَ وَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ مَنْ وَأُصْـــحَابٍ وَأَزْوَاجِ وَإِخْ وَأَخْ وَأَخْ وَاتِيْ وَمَـنْ أَخَـذَ طَرِيْقَتَنَـا وَمَحْبُ وْبِيْ وَأَحْبَ ابِيْ وَاغْفِرْ ذَنْبِيْ وَأَجْدَادِيْ فَـــرجْ هَمِّـــيْ وَأَحْزَانِـــيْ لِدِیْنَا فِی العُقْبَی حَظّاً وَسَـــمَّيْتُ بِتَـــنْكِيْرِيْ بحَمْـــــدِ اللهِ مَوْلَانَـــــا

## [تمت بعون الله تعالى]

وَهِجْ رَةُ طَهُ مُخْتَار تَغِيْبُ فِيْ حِسَابِيا لَمَاتُوْا بِالسَّمُوْمِيَا وَلَــيْسَ بِهَــا شَــكَائِيَا

وَيَظْهَرُ فِيْهِ مِنْ جُرْح وَدَمِ كَانَ جَارِيَا يَهِ يْجُ بِهَا حُرُوْبٌ فِيْ أَرَاْضٍ مِنْ سَمَالِيَا وَكَمْ مَيْتِ مُشَاحَنَةٍ تَرَاهُ فِي بِلَاْدِيا وَكَهُ بِئْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْر مِنْ مَعَالِيا وَيَلْهَبُ فَوْقَهُمْ نَارٌ تَمُرُّ كَبَرْقِ رَعْدِيا وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَى خَوْفٍ وَمَاتَ بِهَا فَجَاعِيَا تَرَىْ عَجَبًا عَلَى مَاْ عَمْ صَمْ فِيْ بَلَدٍ وَبَادِيَا لَقَدْ كَانَ الفُتُوْنَ بِهِمْ وَبِالْبَلْوَىٰ سَوَائِيَا وَلَوْلا نُصْرَةُ البَارِيْ وَقُوْمُوا وَاطْلُبُوا عَفْوا للهِ لَمَرْضَاتِ الإِلَهيَا وَقُــــرْءَانِ تِلاْوَتُــهُ وصَـلَوَاتِ رَسُولِيَا وَلَازِمْ فِيْهِمَا تَنْجُوْ وَتُحْظَىٰ كُلَّ خَيْرِيَا وَمَــافِي الْكَــوْنِ وَاقِعَــةٌ وَجُنْدُ اللهِ نَاصِدُكُمْ بِإِذْنِ اللهِ تَأْتِيَا جَزَاهُ اللهُ صَابِرَهُمْ بِأَضْعَافِ ثَوَابِيَا وَمَا مِنْ بَعْدِ نُوْحِ مَاْ خَلَتْ عُرُفَاءُ فِي الدُّنْيَا

وَلِلْبُ دَلاءِ عِ دَّتُهُمْ ثَلَاثُ وْنَ تَحَامِي ا بِهِمْ تُشْفَىٰ بِهِمْ تُسْقَىٰ وَتُدْفَعُ كُلُّ ضَرِّيا لَهُمْ تَصْرِيْفُ فِي الكَوْنِ بِلِإِذْنِ اللهِ بَاقِيَا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرْ رُوَاتُــهُ مِــنْ ثُقَاتِيَــا وَلَـولَا مُـدَّتِىٰ غَابَـتْ لَقِيْـتُ بِرُؤْيَـةٍ لِيَـا وَرُؤْيَةُ المُؤْمِن جُزْءٌ مِنَ الجُزْءِ النَّبِويَا أَلَا يَا عَارضِيْ فَاقْصِرْ لِطَعْنِكَ يَا فَتَاتِيَا وَلِئْ أَصْلُ مُسَنَّدَةً فَطَالِعْ فِئْ كِتَابِيا يَقُولُ أُويْسُ أَحْمَدُ مَنْ طَرِيْقَتُ لَهُ لِجِيْلِيَ ا لَـهُ عِلْـمٌ وَسِلْسِلةٌ وَكَاسٌ مِنْ شَرَابِيَا قَدِيْمَــةٌ قُــرْبَ لَأْمِيَــا بَتَــاوِيْ كَــانَ مَقْعَـــدُنَا بِرَاوِيْ كَانَ مَوْلِدِيْ وَنَسَبِىْ مِنْ شُرَفَانِيَا صَلَاةٌ مَعْ سَلَام الله عَلَى طَه وَأَنْبِيَا وَآلِ ثُــةً أَصْحابٍ وَأَتْبَـاع هُـداتِيا (تمت بعون الله تعالى)

إِلَهِيْ يَا إِلَهِيْ يَا إِلَهِيْ يَا الله قَصِيْدَةُ القَدْرِيَا الله رَزَاقٌ صَـادِقٌ الله وَفِي التَّقْوَى رضَاءُ الله وَفِي العُقْبَي يَراهُ الله يَزِيْدُ السِّرِٰقَ عِنْدَ الله تَفُوْزُوْنَا بِنَظْرِ الله وَلَا يُحْصَى ثَنَاءُ الله شَـهِيْدٌ حَـافِظٌ الله وَلَا يَفْنَى مُلُوكُ الله وَسَلَّكْنَا طَرِيْتِقَ الله طَبَانِكَ هَلَا ذِكْرُ الله وَقُهُ وَارْتَعْ بِلِكُر الله جَنَّاتُ الخَلْدِ أَرْضُ الله وَمَا يَاٰتِيْ بِعِلْمِ الله بِفِكْ رُكُنْ بِحُبِّ الله

شِفَاءُ القَلْبِ يَا قُوْتِ الله خـالِقُ الخَلَـق بَدَانَا بِالْهَنَا التَّقْوَى ثِقَاتُ اللهِ فِي الحَالِ جُـــدُّوْا بِالـــدِّيْن وَالــزَّادِ حَلِيْمٌ جَامِعُ الْوَصْفِ خَبِيْ ثُ عَالِمُ السِّرِّ دَوَامًا مُلْكُهُ يَبْقَےيْ ذَهَبْنَا مِنْكَ طُرْقَتُنَا رَقَبْنَا وَابْتَلْدُرْنَا فِسِيْ زَّكَاةُ القَـوْمِ إحْسَانًا سَلَاْمٌ جَلَاٰهُ أَمْلَىٰنُ شَهِيْدٌ عَارِفُ الخَلْق صَـقِيْلُ القَلْبِ تِكْرَارُ ضَمِيْمٌ مَاتَ عُرَّافٌ بِتَوْحِيْدٍ وَذِكْرِ الله

وَأُمِّتْنَا بِلِدِيْنِ الله بِجَارِ مِنْكَ يَا الله عَزِيْ لَ سَلَّهُ اللهُ عَزِيْ لَ عَزِيْ عَرِيْ عَالِمُ اللهُ بقُ رْءَانِ كَ لَامِ الله هَلُمُّوْا فِيْهِ ذِكْرَ الله أَرنَا نَظْرَ وَجْهِ الله وَذَاكَ الحُسْنُ قُرْبِ الله وَبَاقِيْنَا بِكَارِ الله لَـدَيْنَا فَضْـلَكَ يَـا الله لِكَيْ نَلْقَاكَ أَنْتَ الله أُويْسِسٌ كَانَ عَبْدَ الله بِسِرِّ سِرِّ فَسِيْض الله بِلِين الله وطُلْوقِ الله إِمَامُ الْكُلِّ حِنْبِ الله بِهَــذَا الْقُطْـب يَــا الله

طَلَبْنَا مِنْكَ إِحْسَانًا ظَفِرْنَكِ بِالْعَكِدُاوَتِنَا عَلِـــيُّ الْقَـــدْرِ مَوْلَانَــا غَنِيٌ مُنْعِمُ الْخَلَقَ عَزِيْ زُ ذِكْ رُهُ الله فَتَّاحٌ مُبْسِيضُ الْوَجْسِهِ قِفُوْا وَدَنَوا لَدَى البَاب كَفِيْكُ الْأَوْلِيَا بَكِنُ وَسَاقِيْنَا بِحُبِّ الله لِقَـــاؤُكَ نِعْمَـــةُ الأَبَـــدِ مَقَامَـــاتٍ وَقُرْبَـــاتٍ نَجَوْنَا بِالْهَوَى حَسرًا وَوَسِّـــعْ رِزْقَنَـــا وَامْـــنُنْ هَجَرْنَا الفَانَ بِالْأُخْرَىٰ يَحِنُّ بِالْهَوَىٰ يَبْكِئِي طَرِيْتُ المُنْتَهَىٰ يَرُويْ وَمُحْيِـي السِدِّيْن إِمْسامِيْ شَرِيْفُ القَوْمِ بَغْدَادُ وَسَـــامِحْنَا وَقَرِّبْنَــا

عَلَيْكَ اللهُ قَدْ صَلَى وَفَضْلُكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَطَّاكَ مِنَ الشَّفْعِ وَحَوْضُهُ طَابَ شُرْبِ الله وَخَصَّاكَ بِدِيْوَانِ وَصِرْتَ أَنْتَ مَحْمُودٌ وَفَ ازْ حِزْبُ كَ الْآلِ وَأَصْحَابِ وَجُنْدِ الله

وَقُرْبَاتٍ وَجَارِ الله وَقَـدْ كُنْـتَ رَسُـوْلَ الله

## [تمت بعون الله تعالى]

غَفَّارَ الذُّنُوْبِ اِرْحَمْنَا بِهِمْ وكرامتهم إرْحَمْنَا بِهِمْ وَمَحَلُ العَالِ مَقَامَتِهِمْ هُـدْنَا باقْتِـدَاءِ مَبَانَتِهمْ حَصَلُوا بِالْجَوَاهِر لُجَّتَهِمْ وَالْأُنْسِ بِاللهِ جَلَاْلَةِهِمْ يَتْلُو الْأَكْوَانُ مَنَاقِبِهِمْ وَجَنَّةُ الجَنَّتَيْنِ مَنَازِلِهِمْ هَامُوْا عِشْقًا بِرِيَاضَتِهِمْ وَضَعَ الْأَفْكَارُ وَعَمَّ بِهِمْ وَخِيَارُ النَّاسِ مَنْ دَانَ بِهِمْ

عَلَّاهُ الغُيُوْبِ سَتَّارُ العُيُوْبِ يَا رَبِّ بِنُورِ الْقَادِرِيَّةِ الله سَــتَّارٌ لِــزَّلَاتِهِمْ بكرامتهم وبدغوتهم تَبَعُوا صَفَّنَا بِبَحْرِ الْمُنَا ثَبَتُوا وَسَعَوْا بِمُلَاكَرَةٍ جَبَلُوا الأَرَضِيْنَ جُنُوْدُ السَّمَا حَمَلُوا الْأَثْقَالَ وَهُمْ تَرَضُوْا خَتَمُوا الْقُرْآنَ بِجَــُذْبَتِهِمْ دَهَمَ الْأَمْرُ المِقْدَارُ لَمَّا ذَهَبُوْا بِالنُّوْرِ جَلَاْكَتِهِمْ

بِلِقَاءِ الْمُهَيْمِن حَلَّ بِهِمْ وَفَكَ الْأَحْبَالُ وَارْتَاضَ بِهِمْ صَامُوْا وَصَلُوْا بِجَلَالَتِهِمْ وَكُرِيْمُ الْقَوْمِ وَارْتَاضَ بِهِمْ وَكُمْلُ الإِيْمَانِ بِهَا وَبِهِمْ وَكِتَابُ اللهِ شَهادَتِهمْ وَأَدْخُلْ بِالْأَخْذِ كَرَامَتِهِمْ وَفِيَاضُ الْمَنِّ أَحَاطَ بِهِمْ بصِفَاتِ الذَّاتِ أَجَلَّ بِهِمْ وَعَطُوا بِجَلَّادِ كِتَابَتِهِمْ وَرَثُوا الْفِرْدَوْسَ إِقَامَتِهِمْ وَشَرِيْعَةُ اللهِ حِمَايَتِهِمْ نَوْعًا مِنْ نُوْر كَمَالَتِهِمْ لَجَرَ الْأَقْوَالُ بِنَا وَبِهِمْ وَبَدَا بِالشَّوْقِ بِشَارِتِهِمْ لِلْقَادِرِيِّيْنَ خَصَائِصِهِمْ وَمِنَّا غَوْثُ وَفُرَادَتِهِمْ

رَفَضُوْا دُنْيَاهُمْ لِشَهْوَتِهِمْ زَادُوا الْإِجْلَالَ بِجَـٰذُبَتِهِمْ سَـــبَّحُوْا للهِ مُجَــرَّدَةً شَطَحُوا طَاشُوْا وَلَهُمْ وَطَنُ صَدَقُوْا بِالْقَلْبِ عَقَيِدْتَهُمْ ضَرَبُوا الْأَعْمَارَ عِمَارَتُهُمْ طَرَقُوا المِدَانَ وَقُمْ طَلَبًا ظَفَرُوا بِعَقُودِ مَجَالِسِهِمْ عَرَفُوا للهِ وَمَا جَدُّهُمْ غَفَلُوْا أَهْلًا وَأَمْوَالِيْهِمْ فَــتَحَ المِــدَانُ بِصُـبْح بَــدَا قَرَأَ الْأَحْكَامَ أَئِمَّتُنَا كَتَمُوا الْأَسْرَارَ وَمَا بَيَّنُوْا لَـوْلَا المُخْتَارُ وَشَافِعُنَا مَنْ كَانَ بِدَعْوَتِهِمْ صِدْقًا نَصْـــرُ مِـــنَ اللهِ مُعَرْبِـــدَةُ وَمِنَّا شَيْخِيْ مَعَ شَوْكَتِهِ

رَعْيًا وَثِقَالًا بَنَادِقِهِمْ وَتَعَالُوا بِالْأَخْذِ إِجَازَتِهِمْ لَهُ فِي السَّاعَاتِ إِجَابَتِهِمْ وَمُحَمَّدُنَا وَتِهَامَتِهِمْ وَإِمَامُ الصِّدِيْقِ وَفَارُقِهِمْ وَوُلَاْتُ الْقَوْمِ وَسَادَتِهِمْ وَقَرِيْ رُ الْعَيْنِ وَلُبَّتِهِمْ وَإِمْلَاكُ السَّمَا وَوَكَالَتِهِمْ وَمِنَّا وَعَلَيْهِ دَلَاْلَتِهِمْ وَالْفَيْضُ جَرَىٰ بِوصَالَتِهِمْ اَلشُّكُرُ اللهِ وَمَادَتِهِمْ كَنْ لِلْخَلْقِ مَعَادَتِهِمْ عَلَى الآلِ كَذَا وَصَحَابَتِهِمْ

هَـذَا السُّلْطَانُ وَنَحْنُ لَـهُ يَا قَـوْمِيْ لَكُـمْ بِزِيَـارَتِهِمْ وَطَرِيْقَتُنَا وَورْدَتُنَا وَوسِيْلَتُنَا هُو شَافِعُنَا وَكُوَاكِبُنَا وَلِقُدُوتِنَا وَذِي النُّورَيْنِ وَحَيْلَذُرُنَا وَكَذَا السِّبْطَيْنِ وَسَادَتُنَا وَأَمِيْنُ الْوَحْي لِطُرْقَتِنَا هَـذَا مِنْ قَـوْلِ أُوَيْسِ لَنَـا وَطَرِيْقَتُ لَمُشَايِخِهِ اَلْحَمْ لُهِ تُرَادِفُ لُهُ وَالْمُ وَصَلَاثُهُ اللهِ عَلَى الْمُضَر 

[تمت بعون الله تعالى]

اَللَّهُ اَللَّهُ مَوْلانَـــا عَـرِيْمٌ لَـيْسَ يَنْسَـاْنَاْ بِفَضْلِ مِنْكَ يَاْ الله وَخَالِقُ جَامِعِ الْجُودِ بِجُودٍ مِنْكَ يَاْ اللهُ عَلِيْمُ أَنْتَ ذُو النَّحْو بِحُكْم مِنْكَ يَاْ الله وَعَفْواً سَاْمِعَ السَّمَع بِقُرْبِ مِنْكَ يَا الله وَهُــوىً يَتْبَـعُ الْوَصْـفِيْ وَطَمْعِیْ مِنْكَ يَاْ الله وَالْطُفْ يَا طَالِبَ اللَّطْف بِصُـحْب مِنْك يَـاْ الله وَذُو الْوَعْدِ وَذُو الصِّدْقِ لَـكَ الأَوْصَـاْفُ يَـاْ الله وَعُقْبِيْ أَنْتَ رَجَاءِيْ

بِبَرْدِ الْعَدْشِ كَفَانَا إِلَهُ مَا لَنَا سِوَى الله إِلَهِ عَيْ لا تُعَاقِبُنِيْ إِلَيْكَ لا تُبَاعِدُنِيْ وَعُقْبِــــــــــىْ لاْ تُخَيِّبُنِـــــــــىْ إِلَهِى أَنْتَ ذُو الْجُودِ وَخَلَقَ طَأْلِبَ الْجُودِ إِلَهِــيْ أَنْــتَ ذُو الْعَفْــو وَارْفَعِ جُمْلَةً الْبَلَو إِلَهِ يْ وَاجْمَعِ الْجَمَعِ وَعِــزًا طَاْلِـبُ الرَّفْـعِ إِلَهِ عُرَّتْنِ عُرَّتْنِ فَفْسِ عُ تَـرَىْ عُسْرِيْ تَـرَىْ فَقْـرِيْ إِلَهِى أَنْتَ ذُو اللَّطْفِ فَقِيْــرًا رَأْبِعِ الْعُـرْفِ إِلَهِــيْ أَنْــتَ ذُو الرِّفْـق وَذُو الأَنْ وَالْبَرَقِ إِلَهِ عَيْ أَنْتَ مَلِا ذِيْ

فَحَمِّلْ حَالِي يَا اللهُ وَخَالِقُ جَامِعُ النَّوْرِ وَعَطْفًا مِنْكَ يَا اللهُ مَكِيْنُ أَنْتَ مُبِيْنُ قَيْوُمُ أَنْتَ يَاْ الله سُلْطَانٌ مَاْلَكَ ثَانِ وَدَاْمَ مُلْكُلِكَ يَا الله جَواْدٌ أَنْتَ حَلِيْمٌ بحُــبِّ مِنْــكَ يَــاْ اَللهُ وَعُــدُويْ أَنْــتَ قَهَّــاْرٌ مُقِيْمُ بَابُكَ قَصْدُ لِعَبْدِ قَالَ يَا الله كَثِيْـرًا كَانَ لِيْ صَعَبٌ بِقَـدْر عَظْمِـكَ يَـاْ اللهُ وَشَوْقِيْ شَوْقُكَ بُودِيْ وَقَصْدِيْ نَظْرُكَ يَاْ اللهُ

وَرضاً مِنْكَ مَرَاْمِكِي إِلَهِــيْ أَنْــتَ ذُو النُّــوْرِ وَبَيْ تُ اللهِ مَعْمُ فُر إِلَهِ فَيْ أَنْ تَ مَعِ يْنُ مُهَ يُمنُ أَنْ تَ مَتِ يْنُ إلَهِ فَيْ أَنْ تَ حَنَّانٌ عَزِيْ ـــزُ أَنْ ــتَ دَيَّانُ إلَهِ فَ أَنْ تَ كُرِيْمٌ بَلِّغْنِے عُظَّا جَسِیْمًا إِلَهِ فَي أَنْتَ قَدِيْرٌ وَعَيْبِكِيْ أَنْكِتَ سَكَّارٌ إِلَهِ عُ إِنَّا لِلَّهِ عَبْدُ عَتِقْنِے يُنْبَغِے يُ سَعْدُ إِلَهِ عِيْ إِنَّ لِسِيْ ذَنْبًا رَجَوْتُ عَفْوَكَ طَلَبًا إِلَهِ يُ حُبُّ كَ جُودِيْ وَنَحْوِيْ بَابُكَ عُودِيْ

وَنُوراً يَلْمَعُ قَلْبِيْ بِحُـبٌ مِنْك يَـاْ الله بِلُطْفِ مِنْكَ يَا اللهُ وَقَـــاْرِئَ دُرَّةَ الـــنَّطَم بِعِصْمِ مِنْكَ يَاْ الله بِوُسْعِ مِنْكَ يَاْ اللهُ أُوَيْسُ مَنْ بِكَ تَحَنَّىٰ بِفَضْ لِ مِنْ كَ يَا الله عَلَى الْمُخْتَار حَمْدَانِ حَبِيْبِيْ نُورُ عَرْشِ الله

إِلَهِـيْ بَـيِّضْ لِـيْ وَجْهِـيْ وَعِـــزّاً يَرْفَــعُ قَـــدُرِيْ إِلَهِ عَيْ لا تُكَرِّبُنِ عَيْ الْمُ وَأُخْـــرَىْ لا تُعَـــنِّبْنِيْ إِلَهِي اغْفِرْ لِمَنْ سَاْجِيْ وَسَالِكُ سِلْكَةَ الْبَارِيْ إِلَهِ يْ ضَاقَةُ الْحَالِ وَسِعْ بِالْخَوْفِ مَنْوَالٍ إِلَهِ عُ عُبْ لَاكَ مُهَنَّ يْ وَنَيْلُ عَطَائِكَ تَمَنَّىٰ مُحَمَّـــدُ عَـــاْلِيُ الشَّـــأْنِ وَآلِ ثُـــمَّ أَصْــحَاْبِ وَأَقْطَـاْبِ وَأَحْبَابِ وَأَوْتَ اللهُ عَلَمُ مَا مِفْضُ لِ الْمُصْطَفَىٰ يَا اللهُ

[تمت بعون الله تعالى]

لَــكَ السِّيادُ يَـا الله لَـكَ السِّيادُ يَـا الله غَـــدًا بِنَظْــر وَجْــهِ الله أُوَيْسِسُ صَارَ حِنْبَ الله نَبِے مُ مَنْ رَقَے سَار

لَــكَ السِّـيادُ يَــا الله تَنَبَّهُ فِــى تُقَــى فُــزْدَا بِمَـا تُــؤْمَرُ قُـمْ وَسَـرَى وَاسْأَلْ مَوْلَاكَ يَا مَزْرَى طَرِيْقُ الْحَيِّ تَقْوَى الله وَفِ عِي نَظْ رِكَ أَنْ وَارٌ مَتَ اعٌ ثُلِمَ أَبْكِ ارٌ مَع تَلْقَاهُ مُخْتَانُ وَتَخْلُدُ فِي جِنَّاتِ الله وَلَـكَ العَـيْشُ يَا سَاعِيْ إلَـي مَـوْلَاكَ الْبَـارِيْ قُلْ هُ وَ اللهُ يَا دَاعِيْ وَهُمْ طَلَبُوا رضَاءَ الله عُبَيْ لُهُ جَاءَ مِنْ وَادٍ رَحِيْ ق فِيْ هِ تَلْ ذَادِ مِنَ الجَذْبَاتِ أَمْدَادِ وَصَلِّ عَلَيْهِ مُخْتَار عَلَى فَوْقًا سَمَا البَارِي فَمَا ثَمَ فِيْهِ إِلَّا الله

## [تمت بعون الله تعالى]

يَا لَطِيْفُ لَهُ تَازَلْ إنَّكَ لَطِيْفُ لَمْ تَزِلْ أَلْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِيْنْ بأَحْمَ لَ رَبُّ السَّمَا ذَلَّ الْإِلَـــهُ طَلْسَـــمَا مَوْلَانَــا رَبُّ الْعَــالَمِيْنِ

أُلْطُفْ بنَا فِيْمَا نَزَلْ لَاْ رَبَّ غَيْ لِهُ كُمَ اللهِ عَلَى المُخْتَارِ خَاتِمًا طَه شَفِيْعُ المُذْنِبيْن بِالْمُصْ طَفَى نَبِيِّنَ ا عِنْدَ الكُرُوْبِ كَاشِفِيْن غَيْثُ السَّمَا يَعُمُّنَا جِئْنَا إِلَيْكَ سَائِلِيْن بِبَابِكَ المُقَصِرِّبِيْن مِنْ أَيْنَ نَحْنُ السَّائِلِيْن وَبِالشُّكِيُوخِ الكِرَّاكِعِيْن وَأُنْصُبْ سَمَاءً مَطَرِيْن وَالْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِيْن أَجِبْ دُعَاءَ السَّائِلِيْن وَبِالْجِيْلِيِّ شَـِيْخِنَا هَيَا الْمَدُدُ يَا الْعَالَمِيْن

ثُــة الصَّـلَاةُ دَائِمًـا وَعَلَـــى الآلِ كُلِّهِـمْ وَصَـحْبِ وَ أَتْبَاعِهِمْ لِشَ رْع اللهِ جَمْعِهِ مْ كَ انْوْا للهِ عَابِ لِيْن تَوَسَّـــلْنَا يَارَبَّنَـــا وَأُهْلِ البَدْرِ غَوْثِنَا وَغَوْثِ الغَوْثِ أَسْقِنَا مُصَبْصَ بًا بِيُسْ رِنَا يَارَبِّ نَحْنُ السَّائِلِيْن إِنْ لَهُ تَرْحَم الْمُسْلِمِيْن وَبِالْأَوْلَادِ المُسْلِمِيْنِ وَبِالْمَوَاشِكِينَ السَّرَّاتِعِيْنَ بِالْأَنْبِيَـا وَالْمُرْسَـلِيْن بالْأَتْقِيَــا وَالزَّاهِــدِيْن وَبِـــالْوَلِيِّ قُطْبِنَــا وَمُحْيِى السِدِّيْنِ غَوْثِنَا وَبِالْقُرْآنِ يَا سِمَا وَبِمَا فِيْهِ مُحَكَّمًا

بِ اللهِ انْصُب السَّمَا غَوْثًا يَعُمُّ الْمُسْلِمِيْن نَحْنُ الحُـدَاةُ الحَـائِرُوْن إليْك رَبَّ الْعَالَمِيْن أَنْتَ اللَّطِيْفُ الْمُلْطِفِيْن وَالـــرَّازِقُ لِلــرَّازِقِيْنَ بشَــــيْخِهِ مُوَاصِــلًا وَبِالْحُرُوْفِ سَالِمَا عَلَى المُخْتَار مَا فَضَلْ

نَحْنُ السُّرَاةُ السَّائِلُوْن نَحْنُ العِبَادُ القَاصِدُوْن أَنْتَ إِلَهُ الْعَالَمِيْنُ أَنْتَ أَرْحَهُ السَّرَّاحِمِيْنَ أُوَيْسِسُ جَاءَ سَائِلًا بسِـــلْكِهِ مَــا زَائِــلًا سَهَلَ اللهُ مُحْيِـي اللَّهُ يُن وَغَـوْثَ الغَـوْثِ إخْتَمَـا وَبِالْمَعَ انِيْ سَاجِمًا للهِ ذَرُّ النَّالِي سَاظِمِيْن صَــــلَاةُ اللهِ لَـــهْ تَـــزَلْ وَعَلَى الآلِ مَا سَجَلٌ سَلِيْمُ القُرْبِ الْوَاصِلِيْنِ

## [تمت بعون الله تعالى]

الله ذُو الْجَـــلالِ

اَللهُ يَــــا اللهُ اَللَّهُ يَـــا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ هَا الْمِيَاهُ اللهُ ذُو الْجَالِال ذُو الْعِلِيِّ وَالْبَقَاءِ وَالْجُلُودِ وَالْعَطَاءِ وَالْجُلُودِ وَالْعَطَاءِ

مَشْ كُوْرُنَاْ كَ رِيْمٌ الله ذُو الْجَـــلال يَبْقَــيْ بِـلاْ فِـرَاقِ الله ذُو الْجَـــلال جَوَاْدُنَــاْ مَنَّــاْنُ اَللهُ ذُو الْجَـــلال عَلَيْنَا وَالْجَمَادِ الله ذُو الْجَـــلال بمُلْكِ فِي نَظِيْ رُ الله ذُو الْجَـــلال هُــوَ نُــوْرُ الْمُبِــيْنُ يَنْطِ ق بِ للْ مَقَ الِ 

وَالْوَصْـــفِ وَالثَّنَـــاْءِ مَعْبُوْدُنَا عَلِيهُ جَوَادُنَا حَلِيمُ حَيَاتُ لَهُ بِبَ اْقِ وَإِسْـــمُهُ رَزَاقٌ سُلْطَانُنَا دَيَّالًانُ رَءُوْفُنَــاْ حَنَّــاْنُ هُ وَ الْحَكِيُّ الْقَيُّ وْمُ دَائِم ــاً يَسْــتَقُوْمُ وَعَـــة بِــالْجَوَادِ كُلُّ مِسنَ الْعِبَادِ سُلْطَانٌ لا وزير رُ وَبعِلْمِـــهِ قَــدِيْرٌ هُــوَ الْقَــويُّ الْمَتِــيْنُ رَبَّ الْهُ نَسْ تَعِيْنُ 

وَلاْ فِيْ لِهِ أَنِ لِيْسُ هُوَ الْمُنْشِى النُّفُوسُ اَللهُ ذُو الْجَـــلال الله ذُو الْجَــــلال قَهَارٌ لَهُ يُقَاهِرُ الله ذُو الْجَـــلال مُعْتَدِلَ \_\_\_ةِ سَ \_\_وَاْنَاْ الله ذُو الْجَـــلالِ عَلَيْنَا وَالْيَتِ يُمُ الله ذُو الْجَـــلال بــالْخَوْفِ وَالرَّجَـاهُ الله ذُو الْجَـــلال الله ذُو الْجَـــلال مَـــاْ زَاْلَ يَرْتَقِيْـــهِ

هُ وَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ تَنَـــزَّهُ عَــنْ جِهَــاْتِ كَــذَاْ وَعَــنْ مَبَــاْتِ وَالْفَنَالِ الْكَالْوَفَ الْتِ قَـــدِيْرٌ لَـــمْ يُقَـــاْدِرْ دَمِيْ لُ لَ مُ يُكَامِرُ هُ وَ الْمُ نْجِ الْبَرَايَ الْ إِذَا نَ زَلَ الْبَلايَ الْ كَفَانَــــاْ بالْعَطَاْيَـــاْ مِنْ نُطْفَةِ بَرَاْنَا مِــنْ صِــغْرَةِ رَبَّانَــاْ وُجُ وْدُهُ عَمِ يُمُ عَطِيَّةً لَهُ عَظِ يُمْ وَمَا لَنَا سِوَاهُ لَمَا فِيْنَا يَرِاهُ إِلَيْ فِ نَسْتَشِ يُرُ بِتَقْ وَىٰ نَسْ تَجِيْرُ يَقُــــوْلُ يَـــاْ مُجِيْــــرُ يَــــرَىْ بِــــهِ وَفِيْــــهِ

اَللَّهُ ذُو الْجَــــلال بِحُبِّ فِي تَحَنَّ فِي الله ذُو الْجَـــلال بسِـــرِّ مَــاْ يَلِيْـــهِ الله ذُو الْجَـــلال قَــدْ جَــاْدَ فِيْــهِ جَـــذْباً الله ذُو الْجَـــلال بحُرْمَ ـــةِ الْمَــــدَاْنِ اَللَّهُ ذُو الْجَــــلالِ بقَلْب بِ فَقِيْ بِ الله ذُو الْجَـــلال وَآلِكِ الأَبْكِرَار

وَعَنْ لُهُ يَخْتَفِيْ لِهِ عُبُيْ لُهُ تَغَنَّ عَيْ ورُؤْيَتَ لُهُ تَمَنَّ لِي أُوَيْ سُ هَاْمَ فِيْ هِ عَسَے يُنَالُ صَبّاً حَتَّى اسْتَنَاْرَ قَلْبِاً يَـــاْرَبِّ بـــالْغُفْرَاْنِ إنَّنَ أَوالإِخْ وَالْإِنْ وَمَــنْ يَكُــنْ وَلِيْــهِ وَارْفَعْ بِمَا عَلَيْهِ صَــلُّوْا عَلَــي الْمُخْتَــاْر وَصَــحْبِهِ الأَخْيَـارُ اللهُ ذُو الْجَــلالِ

[تمت بعون الله تعالى]

الله يَـــاهُ سَاللهُ مِنْكَ يَاهُ ب\_سِ لِّكَ اللهُ

وَصَلِّ مَ لِنْ وَلاهُ مُحَمَّ لُهُ يَاللهُ مُحَمَّدُ الأَمِدِيْنِ وَالْوَرْعِ وَالسَّكِيْنِ وَالْوَجْهِ الْمُسْتَبِيْنِ بِـ نُوركَ اللهُ لَـهُ شَـفْعُ عَظِـيْمٌ وَالْحَـوْضُ وَالنَّسِيْمُ وَالْعِلْ وَالْحَشِيْمُ بِإِسْمِكَ اللهُ نَبِيٌّ مَنْ هَدَانا وسُولٌ مَنْ حَمَانَا وَسُولٌ مَنْ حَمَانَا حَبِيْبُ مَنْ دَعَانَا بِحُبِّ كُللهُ لَـهُ الْحُسْنُ الْمَزَايَا وَالْكَـرَمِ وَالْعَطَايَا الْمَرَايِا الْمَرَايِا الْمَرَايِا الْمَرَا وَالْفَضْ لَ وَالْمَلاْيَا بِ فَرْبِكَ اللهُ فَنُ وْرُهُ لَمِيْ عُ وَإِسْ مُهُ شَفِيْعُ وَقَوْلُ ـــ هُ مُطِيْ عِ بِــ خَوْفِكَ اللهُ فَقَلْبُ ـــ هُ سَــلِيْمٌ وَحَالُــ هُ جَسِيْمٌ وَفَيْضُ لَهُ عَمِ يُمُ ذُو الْمَانْهَج الْقَوِيْمِ وَالطُّرُقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَظَرْفُ له قَدِيمٌ مِنْ قُرْبِ كَ الله لَـوْلاهُ مَـا الْوُجُـوْدُ وَالْعِـنُ وَالْقُعُـوْدُ وَالرَّفْ عُ وَالصُّ عُوْدُ إِلَيْ كَ يَا اللهُ وَبَــاْدِرْ وَاقْتَضِــيْهِ كَ فِيْلُكَ اللهُ

أَلْجَ لَهُ الْفَاضِ لِيْنَ ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ هُمَانِ الزَّاهِادَيْنِ بِلَسَمُوْقِكَ اللهُ إمَامُ لِلْبَرَايَا وَعِازٌ لِلْبَقَايَا الْمَامُ لِلْبَقَايَا وَتَ اجْ لِلْ ولايا نَبِيُّ كَ اللهُ تَحِيَّاتُ سَلِامٌ لِمَوْلانَا خِتَامٌ مُحَمَّدُ الإِمَامُ لِيحَمَّدُ الإِمَامُ لِيحَلَّقِكَ اللهُ حُبِّيْ عَلَى الأَحْبَابِ وَشَوْقِيْ عَلَى الأَقْطَابِ ذُوالْحَسَبِ وَالإِنْسَابِ لِعَبْ لِعَبْ لَكِ اللهُ حَـوَىٰ كُـلَّ الصِّفَاتِ مُبَـيِّنُ الْهُـدَاتِ مُبِيْ لُ الْمُعْجِ زَاتِ بُ سِرْهَانُكَ اللهُ وَمِلْ بِحُلِبٌ فِيلِهِ بقِـــــــدم وَاصْــــطَفِيْهِ وَاكْرِمْ هَاْدِي الْجَمِيْعِ بِمَادِي الْجَمِيْعِ فِالرَّبِيْسِعِ تَفُرْ يَوْمَ الْفَزِيْعِ وَرَبُّ كَاللَّهُ اللَّهُ وَاغْفِرْ مَنْ نَحْنُ فِيْهِ عُبَيْدُكُ الْوَجِيْدَ وُاغْفِرْ مَنْ نَحْنُ فِيْهِ عُبَيْدُكُ الْوَجِيْدَ أُوَيْ سُ مِنْ فَقِيْ إِ عِلْمِكَ اللهُ وَفَازُ مَنْ تَالَاهُ ثَنَا لِمُصْطَفَاهُ

قَدْ أَبْرَقَ سَنَاهُ فِي سَمْكِكَ اللهُ صَلُّوا يَا عَاشِقِيْنَ بِهَادِي الْعَالْمِيْنَ إمَامُ الْمُرْسَالِيْنَ رَسُولِكَ اللهُ لِنَبْلَ فِي الرِّضَ أَءَ وَالْقُرْبَ وَالرَّخَاءَ وَالشَّفْعَ وَالْعَطَاءَ بِكَفْرِكَ اللهُ وَالآلِ وَالأَصْ حَابِ صَ لاَهُ اللهِ الْوَهِّابِ لَهُمْ بِلاْ حِسَاب بِــجَاهِكَ اللهُ

## [تمت بعون الله تعالى]

لا إلَـــهُ إلَّا الله نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ لَـوْ دَاْعُـوْا فِـيْ تَقْلِيْلِـيْ مَاْ رَاْعُـوْا فِي تَعْلِيْلِيْ فَبَشَّرْنَا بِالْعَرِيْ وَدِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ مَاْ زَاْلُوْا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالسِنِّكْرِ وَبِالتَّفْكِيْرِ وَصَلِّ صَلَّاةً بِالتَّحْذِيْرِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ وَالْطُفْ عَبْدَكَ الْجَانِ بِالْقُرْبِ وَبِالسَدَّانِ فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشَّاٰنِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ

فَجِئْنَاكَ يَا مَوْلاً طَلَبْنَا مِنْكَ نُوالاً بِتَوْحِيْدِ وَنُصُور اللهُ نَحْنُ عَبِيْـدُكَ يَـاْ سَـيِّدِيْ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ نَحْنُ عَبِيْـدُكَ يَـاْ سَيِّدِيْ وَجَـــدْنَاكَ مَعْبُــوداً نَحْنُ عَبِيْـدُكَ يَـاْ سَيِّدِيْ نَحْنُ عَبِيْـدُكَ يَـاْ سَـيِّدِيْ

فَسَامِعْنَا عَنْ قَوْلاً نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ مَا لِلْعُبَيْدِ غَيْدُ اللهِ وَشَاهِدَنَا بِبِسْمِ اللهِ كَمْ خَاص إِلَيْكَ دَنَا وَمَصَاص إِلَيْكَ رَقَا كَمْ عَاْصِ إِلَيْكَ جَفَا نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ أَنْتَ قَاْضِ فِي السَّمَكِ وَالْأَرْضَانِينَ وَالْفَلَاكِ وَالْبَطْحَاءِ وَالسَّلَكِ أَنْ تَ بَارِئُ الْخَلَقِ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالرَّقِّ الْأَحْرَارِ وَالرَّقِّ وَالرَّعْـــدِ ذُوي الْبَــرَقِ عَرَفْنَ الْجُوْدِ مِنْكُ أَحْسَنُ الْعَوْدِ لَـكَ الْعِـزُّ وَالتَّعْظِيْمُ لَـكَ الْفَرْدُ وَالتَّقْدِيْمُ لَـكَ الْقَـدْرُ وَالتَّحْكِـيْمْ نَحْنُ عَبِيْـدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ أَنْ تَ اللَّهُ ذُو الْأَحَدِ أَنْتَ الْبَاْقِيْ ذُو الْمَجَدِ أَنْتَ الْهَاْدِيْ ذُو الْعَهَدِ أَنْتَ مَالِكُ الْمُلُكِ أَنْتَ قَاهِرُ السَّمَكِ أَنْ تَ خَالِقُ الْأَيْكِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّديْ إليْك يَنْصَبُ الْكَلَمِ

أَنْتَ أَلْطُلُفُ اللُّطُهَا أَنْتَ أَعْرَفُ الْعُرُفَا أَنْتَ أَشْرُفَ الشُّرِفَ الشُّرِفَا لَنَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ أَنْتَ أَعْظَمَ الْعُظُمَا أَنْتَ أَرْحَمُ الرُّحَمَا أَنْتَ أَكْرَمُ الْكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمَا لَكُرُمُا لِمُ أَنْتَ كَاشِفُ الْكُرُبَا أَنْتَ دَائِهُ الْوَهَبَا أَنْتَ دَائِهُ الْوَهَبَا يَاْ مَنْ نُورُهُ بَهَا اللَّهُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ عَتَقْنَاكَ مَنْ عَتَقَا وَاجْعَلْنَاكَ مَنْ لَحِقَا عَتَقَا وَاجْعَلْنَاكَ مَنْ لَحِقَا مِنَ الْحَيْرِ قَدْ سَبَقًا نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ وَوَاْرِثَنَا مَا مَا الْإِخْوَانْ فِرْدَوْسَ مَعَ الْحُوْرَانْ رَجَوْنَ اللهِ حُسَانِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ فَجِئْنَا الْعَزَمِ هَيَا بِالْجُوْدِ وَالْكَرِمِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ وَارْحَهِ ذَلِكَ الْعَبْدَ أُويْسِ مَنْ لَهُ زُهْدُ سِوَاْكَ طَاْلِبُ السُّعْدِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ وَاسْمَحْ قَارِئَ النَّظَم وَارْفَعْ دَائِمَ اللَّحَم وَادْفَعْ جُمْلَةَ السَّقَمِ نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ وَصَالٌ عَلَى مُحَمَّدِنَا كَرِيْمِ الْقَوْمِ شَافِعِنَا رَبِيْ عَلَى الْفَوْمِ شَافِعِنَا رَبِيْ عِلَى الْحَالُ وَاتِقِنَا نَحْنُ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ وَآلٍ مِائَهُمُ الصُّحْبُ هُمُ السَّادَاْتُ وَالنَّسَبُ وَآلٍ مِائَهُمُ الصُّحبُ هُمُ السَّادَاْتُ وَالنَّسَبُ هُمُ السَّادَاْتُ وَالنَّسَبُ هُمُ السَّادَاْتُ وَالنَّسَبُ هُمُ اللهَ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ هُمُ اللهَ عَبِيْدُكَ يَا سَيِّدِيْ هُمُ اللهَ عَالَى]

لَاْ إِلَهَ إِلَهُ كَلَيْنْتَوْ مَابَــيَالَوْ إِلَّا اللهُ إِلَهْ أَبَوْكَيْ وَيْنَ مَايِيْ إِيْمَانْ أَلُوْكِيْ إِيْمَانْ مَلَيْكَ إِيْمَانْ كِتَابْكَ

إِيْمَانْ رَسُوْلَكْ إِيْمَانْ قِيَامْكَ قُدْرِ لِهَايَا

نُبِيَ الإِسْلَامْكَ شَهَادْ إِقْرَارْكَ رَبِّ رُمُيْنَيْ

فَرْضُ صَلَاْتُكَ وَاجِبْ لَهَايَا صَوْمٌ صَلَاْدْنَيْ

رُكُوْعْ صَلَاتْكَ تُمُنْ إِيَوْنَي تُبُ لَشَيْغَيْ

صَلَاْدْ مُقِيْمْكَ سَوْوَيْسَ قَادَنْيْ طُرْلَهَانَيْ

رَأْتِبْ صَلَادْكَ تُمُنْ مُرَادْكَ سِيَيْدْ رَحَاسَيْ

ثَوَابُكَ دَوْنَيْ مُسْتَاهِبَتْكَ لِنِيْنِ حِسَابَيْ

مَذَحْ لُلَوْكُوْ تَحَرُكْ جِيْلْكُوْ صَلَاْدْ مَطَوْرْنَيْ

مِنْهَاجْكَ قَوْلْشَيْ كِسَوْ بُرَاسَيْ وَسْوَاسْكَ رَيْبْنَيْ

يَاسِيْنْكَ قَوْلْشَيْ آذَنْكَ صَوْشَيْ مَعَانْسَذَانَيْ

شَتُ صَلَاْذَوْدْ إِمَامْكَ رَيْدْشَيْ آمِيْنْ آرَانَيْ

إِسْلَامْكَ شَيْغْنَيْ شُرُوطَ وَيْلْنَيْ كَدَالِنَيْنَا

إِسْلَامْ لَآنْتَوْ كُفْرِ فُجَارْكَ سَاسَا لَشَيْغَيْ

عَجَبْ لَهَايَا أَبِيْ جَهَلْكُوْ صَلَاْدْ رَيْبَيْ

نَارْتِيْ جَحِيْمَا كِهُرْمَرَايَا أُسِ أَيْ كُرَيْبَيْ

هَمِيْنْ وَاْسَيْذَيْ عَرْشُ رَحْمَانْكَ رَبِّ لَكُوْدْيَا

هِرْتِيْ وَشَيْغَيْ أَخْبَارْ سَمَوَاتْ هَلْكُوْ مَطَافْنَيْ

زَكَذَ بِحِيْنِ زِيَادَ دَوْنَيْ زَوَارْ طَافْنَيْ

زَوْجَذَ وَيْلْنَيْ زَبُوْرْكَ طَوْرْنَيْ غَارْ كِقَادْنَيْ

بَلَدُ الْأَمِيْنُ بِلَاْلْ أَبَوْشَىٰ بَغْشَىٰ كِيَالَىٰ

بَكَةْ بَرْكَاسَيْ بِيَوْغَ زَمْزَمْ أَيْبَوْ مَسَيْتَوْ

بَدَاْوْ بِلَاْوْكَا بَيَاْنْ قُرْآنْكَا بَيْنْ بَيْنْ مَهَايْنَيْ

بُرْهَانْكَ بَابْكَ بَدَنْكَ نُوْرْشَيْ كِدَيَذَانَيْ

بَيْطَوْ رِيْدْشَيْ جَنَايْ فِرْدَوْسَا لَسَا كَأُوْذَيْ

مِرِفْلِ دِيْذَوْ غَلَوْ جَنَاتْكَ أُسِ مَاْيْ كِوَيْلَيْ

بَرَكَ بَذَنَوْ بَلَدُ الْأَمِيْنْ بَلَدْ كَيِيْلَوْ

بَنْكِيْ بِيَوْلَيْ بَصِيْرَذِيْسَا بَنْتَالَ وَأْيِ

بَلَنْ آسْ قَادْنَيْ بِيَوْلَيْ سِيْدْنَيْ بَرَكَ دَوْنَيْ

بُوْرْ بُوْرْكَ قَادْنَيْ بَنْكِيْ بِيَوْلَيْ بِشَاْرَ تَالَيْ

تَبَوْ يَقِيْنْ وَاْ تَوْحِيْدْكَ نُوْرْشَيْ كِفَوْلْ طَوَانَيْ

تَسْبِيْحَ طَوْرْشَيْ تُرْبَ جَنَاذَا تِلَاْبْسَذَانَيْ

ثِمَارْ ثَوَابْكَ جَنَذَ كَيْدْشَيْ سَوْقَاذَذَانَيْ

ثُمَّ نَعِيْمْكَ طَيِّبْكَ حُوْرَاْ نِكَاحْ سَذَانَيْ

جَبَلْكَ نُوْرُكَ غَعَنْ بِدْحَيْذَاْ غَارْ قَاذَذَاْنَيْ

جَبَلْكَ طَيْرَوْ جِدْ عَرَفَاتْكَ جِهَادْ كَهَايَوْ

جِيْلَوْ جَلَاْلُكَ جَبْرِيْلْ مَلَيْكَ جَوَاْبْ كَهَايَوْ

جَاهُوْ جَمَالُكَ جِدْكِيْ جَنَاذَا كَجِدْ مَرَانَيْ

جَلَاْلُكَ تُوْغْنَيْ جِيْرَاْنْكَ طَوْرْنَيْ جَوْغَوْ مَيَاْلُوْ

جِيْسْ جَيَسْكَ طَافْنَيْ جَحِيْمَ وَيْنْتَ جِدْشَيْ آنْ قَادْنَيْ

حَلَاْلُ وَشَيْغَيْ حَرَاْمْ مَشِيْغْنَيْ حَوْغَ طَاْفْنَيْ

حَبِيْبْكَ سُوْرْنَيْ حَرَمْكَ حَاقْنَيْ حُسْكَ هَايْنَيْ

حَرَمْكَ يَاْلُوْ حَسَنْ إِيَوْنَا حُسَيْنْ أَبَوْشَوْ

حُسْكًا لَنْ هَايَوْ هَبَاْبِ مَاْيَوْ حَقِيْقَ وَاْيِ

حَيْذَرْ وَلَاْلُكَاْ حَمْزَوْ أَذَيْرُكَاْ هِلَوْلَ نُوْرَوْ

حَسَنْ أَبْكِيْسَوْ هِرَاْبْ جِمْعَاذَا هُرْتَيْ كَكُوْيَيْ

حِرْتَ أَذَوْغَيْدُ لَنْكِيْ حَوَاْشِيْ حَرِيْرْ لَسَارَا

وَاْ كُحُسَيْنَا أَوْ حَاْجٍ صُوْفِيْ نَسَوْ حَسُوْسَوْ

حَسَدْكَ طَاْفْنَيْ حَنْتَوْ إِلَهَ حَرَاْمْ كَيَيْلَيْ

حَضْرَذَ هَايْنَيْ حَاجِ أُوَيْسَا سَوْ حَاْضِرَاْيَا

خَتَلْ تَبُوْكَا خَفَلْكَ خَيْبَرْ خِتَامْ لَهَايَوْ

خَطَرْكَ شَوْتَلْ خَسْكِيْ كُفَاْرْتَا كِدُرْدُرَايَا

دَاْوُوْدْكَ صَوْتْشَيْ كُلَنْ وَعِيْذَاْ لَيْ أَهَايَا

دَرْسِ مَهَاْيْنَيْ دَاْوَوْ قُرْآنْكَ دَاْوُ هِلَاْيَا

دَرُوْرْ وَرَاْبْكُ دَاْئِمْ دَيَّانْ سَوْ وَرَاْبْنَيْ

دَدْكِيْ سَمَوَاْتْ دَاْئِمْكَ دَتْشَيْ بِشَارْ سَذَانَيْ

دَلْكُوْ لَسِيْذَاْوْ دِبْدَ طُلَاٰوْكُوْ دَذْلَآَنْتَوْ

دَوْحِيْ حَوَاْلَيْدِ دِرِسْ قِيَامَا دَوْ مَيَاْلَيْ

دُلْمِ لَدِيَذَا دَلِيْلْ جَنَاذَا دِيْنْ دَنَايَا

دِيْنْ دَاْلِهَاْيَا دُنْيَا رَعَايَا دَاْجِهَايَا

دَلْشَيْ عَرَبْ وَا دِيْنْتِيْسْ فُرْقَانْ وَا أَوْ دِيْنْلَ نُوْرَوْ

لَنْكُوْ دَرَيْرَاْوْ دَلْشَيْ إِنْجِيْذَوْ دُوْبَا لَسَارَا

دَبَيْ كُدَاْرَيْنْ دُوْبْشَيْ مَدَيْرْنَيْ دَاْئِمْ إِنْدَوْرْيَا

دَوْنْكِيْ بِيَوْلَيْ زِيَاْرَذِيْسَا دَوْ مَيَالَوْ

ذُرِيَذَ وَيْلْنَيْ ذَهَبْكَ سِيْنِيْ مَذْهَبْتَ شَيْغْنَيْ

ذُلِّ ذُنُوْبْكَاْ فَرِيْدْ مَهَانِيْ تَوْبْ شَيْنَيْ

رُبِ لَسَارَوْ رِبَحْ لَآمُوْ رَحْمَاْنْكَ رَيْبَيْ

رَبِّ نَأُوْمُوْ رَمَضَانْكَ صَوْمْنِيْ رَوْضَ سَيْتْنَيْ

زَمْزَمْ بِيَوْشَيْ زُلَاْلْ مِثْاَلْشَيْ طَمَوْ لَهَايَا

زَمَامْ مِيَالْكُ عَرَفْ مَيَوْكَيْ مَعَانْسَذَانَيْ

سَلَاْمْ إِمَامْكَ سَبْعَ سَمَوَاْتْ هَلْكُوْ مَطَافْنَيْ

سَيِّدُكَ زُوْرْشَيْ سُلْطَاْنْ كَلَاْمْشَيْ لَيْ مَشِغْنَيْ

سَمَدَ زُوْرْشَيْ صَفُوْفْ مَلَاْئِكْ كَهُرْتَسَيْتَيْ

سَيِّدْكَ دُوْبْشَيْ أَخْضَرْ أَهَايَا عَائِشَ شَيْغْتَيْ

سَبْعَ سَمَوَاْتْ سَفَرْ مَسَيْتْنَيْ سَيِّدْكَ مَاْهِنْ

سَأْنْتِيْسْ كَسَيْدْيَا سَهَيْ لَآنْتَوْ سَوْ سِلَاْمْيَا

سِرْ مَفَلَاْنَيْ سَوْقْ مَفَطَيْتْنَيْ سِيْرَذِيْسَا

سَائِلْ سُؤَالْكُوْ سِدْشَيْ بَهَاتَوْ سَوْسِهَايَا

شَهَاْدَ شَيْغْنَيْ شَرْعِغَ أَوْغْنَيْ شَاْفَيْتَ قَادْنَيْ

شَمِرْ شَمِرْكُوْ شَنْتِيْ إِسْلَاْمْكَ شَوَاْلْ كَشَوْرْنَيْ

شِرْكُوْ قِيَامَا شَيْخْ إِيْ شَبَاْبَاْ لَيْسْلَ شَلَاْيَاْ

شَلَاْيِ مَيْنَيْ شَيْخِيْ أُوَيْسَا شَيْغَهَيْنَا

شِدُ قِيَامَاْ شَيْخْ إِيْ شَبَاْبْ لَيْسْلَ شِدَاْوَاْ

شِدَاْومَيْنَيْ شَفَاعَذِيْسَا شَنْسَهَيْنَا

صُفُوْفْ صُفُوْفْكَا إِنْتِيْ مَسَاْجِدْ صُرَنْ أَرَاْنَيْ

صَوْمَوْ صِفَاتْكَا مِيْصَاْدْكَ صَاْدْكَا رُنْتَ شَيْغَيْ

ضَلَاْلُكَ هَاْيَوْ ضُحِيَذَ دِيْذَوْ إِنْكَارْ سَهَايَا

ضَرَرْكَ جِعْلَوْ مُسْلِمْكَ لَأْيَوْ خِلَاْفْ لَهَايَا

طِدِغَوْغْ جِعْلَوْ طَقَنْكَ وَأْيَوْ طَرْ مَسِيْيَوْ

طَرَرْوْكَ سَيْذَوْ أَرَيْرْ طَرَيْرَوْ وَأَنْتَ وَأَلَوْ

طُهُرْكَ دِيْذَوْ صَلَاْدْ مَهَايَوْ خَيْرْ مَشِيْغَوْ

ظَرُوْفْكَ طَيْرَوْ وَذَاْدْ مَشِيْحَوْ سَيْ مُذَاْسَيْ

عَدُوْدُكَ طَاْفْنَيْ أَعْوَانْتَ سِيْنَيْنِ عَاْنَ مَالْنَيْ

عَفَوْتَ طِهْنَيْ عَرَبْكَ سِيْنَيْ عَدْنَاْنْكَ زُوْرْنَيْ

غَضَبْكَ طَاْفْنَىْ غَصَبْكَ طَوْرْنَىْ رُنْتَ شَيْغْنَىْ

غَرِيْبْكَ سِيْنَيْ صَدَقَ مَسَاْكِيْنَتَ لَيْ إِنْجَيْنَيْ

فَنَحْ لَهَايَا فَصِيْحْ فَرُوْرْتَا سُوْبَنَايَا

فِرْدَوْسْ جَنَاذَاْ قَاْسِمْ مَكَانْكَ فُرْمَوَايْنَيْ

فَسِرْكَ فَوْلْكَا فُرْقَاْنْ أَبْوْكَا فَلْكِهَايَا

فَلَوْغَ بَيْرَتَا بَابْكِيْ جَنَاذَاْ لَكِيْ فُرَايَا

قِيْلْ مَلَهَاْنَى قَوْلْ سُوْبَنَايَاْ قَوْمَمَيَا

قَوْمْشَىْ قُرَيْشَاْ قَاْدِرْ أَبَوْكَىْ قَوْلْ دِرْ أَهَايَا

قَارْ مَلَهَايْنَيْ قَارْشَيْ قُرْآنْكَا قَدُوْكَهَايَا

قَاْسِمْ قُرَاْنَشَيْ قَوْلْ اَللهْ قَاْدِرْ قَرَأْسَهَايَا

كُفَارْ كُفَارْكَا كَوْكُوْسِهَايَاْ كَوَاْ كِهَاْيَا

كَلَاْمْكَ غَيْرْشَيْ كَذَاْبْسَهَايَا مَسَوْ رَعَايْنَيْ

كَرَوْ كَرِيْمْكَا إِيْ أَنْبِيَاشَا مَسَوْكَرَاْنِيْ

كَرَاْمْ لَهَايَا كَفَلْكَ سِيْنَيْنْ وَرَاْبْسَهَايَا

لُوْ وَا لَهَاْيَا غَيْلْ لَهَاْيَا فَرِسْ لَهَاْيَا

لِبَاْحْ أَهَاْيَاْ غَالِبْ سَنَاْيَاْ تَوْسَنَايَا

لِحَاْدٌ لَهَاْيَا لِيْبَانْ أَبَوْشَيْ لَجَيْلْ أَهَايَا

لِسَانٌ سَمَايَا رَسُوْلُكَ رَيْدْشَيْ سَوْ رَعَايَا

مُحَمَّدُ أَوْشَيْ مُؤْمِنْ أَهَاْيَاْ مُسْلِمْ مَلَاْيْنَيْ

مَأْمُوْ أَبْوَكَيْ مُنَاْفُ أَبَوْشَيْ إِحْسَاْنْ فَلَاْيَا

مُحَمَّدُكَ زُوْرْشَيْ صَوْمْ فُرْ إِيْنَوْنَيْ مَوْلَوْدْ أَهَايَا

مُحْسِنْ إِجَابَا مُحْسِنْ طَعَاْمْ مَلَذَيَا

مَغَاْبَنَايْنَيْ مَطَيْرَاْيْنَيْ مَرْبُوْعَنَاْيَاْ

مَكَاْهُنَايْنَيْ مُؤْمِنْ أَلَوْكَيْ مُعْجِزْ لَهَايَا

مُسْلِمْ مَرَايَا مُنْكِرْ بِرَاْيَا مَوَاْلَنَايْنَيْ

مُرَادْ سَهَاْيَا مُوْسَىٰ لَكُوْذَيْ مَعْنِهَايَا

مَاْمُوْ مَغَاشَىْ لَمَ بَقُلْ إِيْ هَلْكُوْ أَهَاْيَا

مَاجِدْ بِيَوْكِيْ زَمْزَمْ مِيَوْكِيْ قُلْقُلَاْيَا

مَكَ مَكَانْشَيْ مَدِيْنْ مَوْتْشَيْ دَرْبَنَاْيَا

مِحْرَاْبْكَ رَيْدْشَيْ مَغِنْ غَلَاْيَا سُجُوْدَهَاْيَا

نُوْرْكَاْيْ سَنَايَاْ نُوْرْكِيْ دَيَحَاْ كِنُوْرْسَنَايَاْ

نُوْرْ سُوْبَنَايَاْ نَسَبْ مُحَمَّدٌ قُرَيْشْ أَهَايَا

نَبَوْ أَبْوَشَيْ غَاْفِرْ كِتَابْكَ شَيْغَهَايًا

نُ وَالْقُرْآنْكَ نَاصِرْ أَمَانْتَاْ بَيْنْ مَهَايْنِيْ

وَهِلْسَذَاْنَيْ أُوَيْسْكَ رَيْدْشَيْ كَدِكْرِيَانَيْ

أَجَرْ غُرَاْنَيْ بِرِ قِيَاْمَوْ طُرْلَهَاْنَيْ

وَرْوَيْنْ أَهَاْيَاْ وَرْ إِسْكَ طَاْفْنَيْ هَاجِرَاْنَيْ

مِهِيْمَوْ أَهَايَا أُمَّةَ جِعْلَوْ خَيْرْ سَهَايَا

وَرَيْرُكَ طَاْفْنَيْ دُنْيَا وَرِيْرْتَوْيْ غَاْرُكِقَاْدْنَيْ

شَرْعِغَ أَوْغْنَيْ أُمَّةْ جَنَاذَا عَدْنَاْنْ كَوَرْاتِيْ

هَهُوْذِهِايَا هِرَاْبْ صَلَاْذَاْ آذَنْسَهَايَاْ

أَيْبَوْ بِلَاْلاْ صُفُوْفْ طِسَايَاْ سَوْ صَلَاْدْنَيْ

هِلَوْ لِهَاْيَا رَيْرُكِيْ مُحَمَّدُ سُوْسُوْ بَنَايَا

أَصْحَاْبْ طَمَاْنْتَوْدْ فَرِيْدْ أَهَايَيْنْ تَوْسَنَايَيْن

يَسْ جَمَاْلْشَيْ جَمَاْلْكَ يُوْسُفْ كَسُوْبَنَايَا

عَجَبْ لَهَايَا آيَةْ قُرَءَاْنَا أَقْرِهَايَا

يَرَ لَسَارَا نُوْرْ نَبِيْ دُوْبْشَيْ كَدُوْبَنَايَا

مُرْسِلْ شَفِيْعَوْ يَوْمْكِيْ دَغَالْكَا كَمِيْلْ بَحَانَيْ

يَعْصُوْمْكَ قَوْمْشَيْ قُرَيْشْ قُرْآنْكَاْ فَالْهَايَاْ

رَيْرْكَيْ رَسُوْلُكَ رَوْضَ جَنَّاذَا لَيْ غَلَاْيَاْنْ

أَيْبَوْ أَرَاْنَيْ سَوْ تَوْغْسَذَاْنَيْ مَغِنْ غَلَاْنَيْ

سَعَبْ هَوْرِيَاْنَيْ وَسِيْلَ قَاْدْنَيْ آمِيْنْ أَرَانَيْ

نَبَوْ مُحَمَّدُ مَدَدْ نَسِيْيَوْ سَوْقَاْ ذَذَاْنَىْ

كُنْ كُنْ صَلَاْذَوْدْ لِيْبَانْ وَيَالَيْ كَوْيْ صَلَاْدْنَيْ (تمت بعون الله تعالى)

لَا إِلَى اللهُ مَوْلَ غَيْرِكَ مَجِرَايَا تَوْفِيْتِقْ صَلَّاذَا رَاتِبَايَا تِيْرَانْكِيَ دِيْكُوْ نُكُوْرُ هُرَايَا جَيْرُكِيْ رضَاذَ جَيْلْ نَبِيْ رَوْنَا جَلَاْلُكَ سِيْذُوْ جَمَالْسَهَايَا

أَصَلْ كُرْكِيْسَا لَصَلَاْذَوْ أَوَّلُ خَلَق مُحَمَّدُ أَجِبِ يَا أَوَّلْ لَأُوْمَوْ أَمِيْنْ أَمَانْتَا زِيَاذَشَيْنَا بِنُ عَبْدُ اللهِ هَاشِهِ مَاشِهِ بَصَرْكِيْ نُورْوَيْنَ قَاسِهُ بَــذَنْكَاذَ شَــمْسُ عَــدْنَانَ لَــنْ غَــذُوْذَنْ مَأَهَـايْنَى بَذَلَبَ ذَنُوْ صِدِقَ جِعْلَ وْ بِرغَ وْ بَاسَ وْ مَوَيْلْنَيْ تَلِيَ وْ تَوْحِيْ لَاكَ تُبْتَ ا تَلِا زُكَلْهُ اصَوْمُكَ وَأَيْا حَلِمْ إِيْ زِيَارًا لَكَبَايَا تِمِـرْ مَعَانَا تَوْغَـوْ تِـلَاوَا ثِمَارْ قُلُوْبْكَ ثَوَابْ وَذَايَوْ ثَمَنْ جَنَاذَا ثُمَ نَعِيْمُكَا جَيْرُكِـيْ جِمْعَـاذَ جَنَّــذَ دَوْنَــا جَمَاْلُكَ يُوْسُفْ كَكُرْ أَهَيَا

حِمِنْتَ وْذَا حِلْذْ كَ يَالَوْ حَافْظْ كَوْذَا دَاْدُوهَايَا بيَـوْ مَعَـانْتِيْسْ كَـوْثَرْ إِهَيْـذَا تَوْبَــذَ كَيْنَــا رضَــذَ دَوْنَــا رَحْمَا لَيْمَرَايَا رَسُوْلْ جِعْلَانْتَا جِعْلَانْ رَعَيْنَا زيارَذِيْسَا زَمَنْ حُسَيْنَا زَوَاْرُ فَلْكِئِيْ شَيْطَانْكَ وَيْنَا سَلَامْ مَلَائِكُ سَمَاوِهَايَا إِسِى سَلاْتَنَا كُطُنْكَهَايَا سَـرْتِيْ سَـلَاْمُ مَغَـعَ سَـالِمْ شَهَادَ شَيْغَوْ شَافِنْ طَهَايَوْ شَاوِرْ شَفَيْعَوْ شَفَيْعْ هِلَاْيَا صَوْمْ سَفَرْ قَاذَوْ صُحْبَطَ طَوْرَوْ

حُسْكَهَايَوْ حُرْمَاذَ وَيْنَوْ حَالْ سَمَوْ مَرْوَ أَذْكَيْيَوْ خَيْرُ خَلْق خَلْوَدَ دَوْرْتَوْ خَاتِمَوْ طَهَ رَسُولُوْ دِيْنُ مُحَمَّدُ نُورْ هُرَايَا مَدَمَوْ دَاْئِمْ هِضَاعَوْ دَرْدَرْ جَنَاذَا جَيْرُكِـيْ لَغَـارَوْ ذَنْـب بَـذَنْكَا ذُلِّ وَذَايَــوْ ذِكْرِغَ جِعْلَوْ جَلْبَذَ وَيْنَوْ جِجِنْ جَنَاذَا حَرَكْ أَذَا لِـهْ رَبِّ نَــأَمَوْا رَحْمَــانْ رَحِيْمَــوْ رَاحَ رضَاذَا شَفْ شَفْ مُرَادْكًا زُكَــذَ كَيْنَــا زِيَــاذَ دَوْنَــا زُبَّ إِبْلِيْسَاكَهَاجِرَيْنَا سِـرْتِیْ جَنَـاذَا سِـیْذَوْ مَکَانْکَـا سُـوْغَوْ مَيَوْنْكَ سَـعَبْكَ هَـايَوْ سَـيِّدْكَ نَــوْرَوْ سَــمَذَ سَــيْذَوْ شَـرَفْكَ طَيْـرَوْ عَرْشِـعَ سَـيْذَوْ شَلِلُ عُنَايَا كُشِكُرهَايَا صَـلَاْدَ سُـوْبَنْ صُـفُوْفْ كَيَيْلَـوْ

صُـرُنْكَ جِيْـدَنْ دُدُنْ مَفُوْلَـوْ صِرَاطْكَ صُوْفِ صَفُوْفْ صَرَيْنَا ضَرَرْ إِسْ لَأُمَيْدُ مَتِلَهَايَ ا ضَلَاْلُ جِدْكِيْسَا مَسَوْ رَعَيْنَا طُـرُقْ إسْـكُامًا دَاْدَاْبِهَايَـا طُهُ رُكَ طَاهِرْ طَالِعْ كَهَايَا طُرْكِيْ طَرِيْقَ طَلْحُوْغَ شَيْعَا ظُهَرْ أُوَّلْ وَا آذَنْ سَهَيْنَا أَلُوْ طَهَيْنَا عَمَلُ غُلْدَيْنَا عَرَبْهِرَابَا عَلَانْ سِلْدَايَا عَرَبْ فَصِيْحَاْ عَلَىنْ كَهَايَا عَرِبْسْ غَذَاْشِيْسْ أَمَانْتَ تَالَا غُفْرَانْ لَهَوْ غَافِرْكَ جِعْلَوْ غَرِيْبُكَ دَيْقْتَـوْنْ أُسَاسِـهَايَا فَهْمَـذَ فِيْـرَوْ فَـاتِحُ قَوْلُكَـا فَلْكِيْ مَفِيْرَوْ جَمَالْكَ لَيْلا فَلْكِيْ مَفِيْـرَوْ فَلْفَــلْ كَـرَوْرَوْ قَرَاْبْكَ قَاذَوْ قَوْلَاْبْكَ قُورَوْ

ضُحِيَذَ جِعْلُوْ ضَمَانَ قَاذَوْ ضَرَرْ إِبْلِيْسَ مَضَرْبِهَيْنَا طَلِيَـوْ طَوَافْكَا طَطَبِهَايَا طُوْبَ جَنَّاذًا طَحَلْسِياها طَرِيْتَ طَاهِرْ طَقَنْكَ رَوْنَوْ ظَاهِرْ شَرِيْعًا مَلْهُبْ طِسَيْنَا ظُلْم دَذَيْنَا مُغْدِغَ وَيْنَوْ عُـدْكِيْ سَـمَالَ عَجَـبْ لَهَايَـا عَلَيْنْتَ كَعَبْ عَلَلْسَهَايَا عَــدُوْ أَمَانْتَــا مَسَــوْ طَمَــانِنْ غَضَبْكَ وَيْنَوْ غُبَارْكَ دُوْلَوْ غَنِيْمَ لَدِيْ يَ وُمْكِيْ خُنَيْنَ ا فَسَرْ فَصِيْحَا تَفْسِيْرْ قُرَانْكَا ﴿ فَنَحْ بَرْبَارَيْدْ فَيْرْ فَيْرْ مَهَايْنِنْ فَاطِرْكَ جِعْلَوْ فَصَلْكَ فَاصِلْ قَصِـذَ شَـيْغَوْ قُرَانْـكَ قَوْلَـوْ

قَـوْلَنْ عَلَيْنَا قَرْقَـرْ بِهَايَـا قَلِيْلْ وَلَوْ يَرْ مَقُلْقُلَايْنَيْ قَرْقَـرْ مَمَرْنَـيْ قُـوْنَ مَطُـوْغْنَيْ كُكُلُ كُلاْيَا كَهَيْكَعَايَا كِبَارْسَهَايَا كَعْبَلْ غَلَاْيَا كِرَاْمُ كَشْفِ كُرْوَ عُنَايَا كُوسْ مَعِجْلَيْنْ كِلِيْ كَسَايَا لِسَانْ طَوِيَا لَكَبْ لآيَا لَهْوْغَ مُنْكُرْ وَاغَارْ مَرَايَا مَوْلَــوْدُ بَرْزَنْجِــيْ كَمَعَانَــا مَغِنْ غَلَـذِيْسَ مَـدِيْنَ عِرفَا وَحْسِي سَمَوَاْتْ لَوْدَجِهَايَا مَحْشَـرْ شَـفِيْعَ وَدَنْ هَضِـيْعَا سُوْرَةُ يُوْسُفْ سُوْرَةُ عِيْسَى رَةَ الْبَقَ رَهُ مَأْتَذِيْسَ ا نَبِيْ صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدُ

قَادِرْ أَخْبَارَا قُلْقَلَاْيَا قَدَرْكَ مِيْزَانْ سَوْ قِسْمِهَايَا قَلَنْ مَآسْنَىٰ قَمَرْ مَتَاوْنَىٰ كَـــلَاْمُ اللهِ وَأَكَافِهَايَــا كِتَابُ اللهِ أُكْتُبْسَهَايَا كريْمْ إِنْطَوْنْشَكِي كُوْكُوْلَنَايَا كُسَارْكَ فُودْكَ وَالَّهُ عُنَايَا لَـوْ رَعْرَعَايَـا لِيْمَـوْ عُنَايَـا لَحْمِنْ جِعْلَوْ لَأَلْأَبْنَكَ لَأُووْ مَوْلُـوْدْ غَـزَالَ مَوْلَـوْدْ شَـرْفَانَا ۗ مِنْ بِلَاْوْغِيْسْ مَكَ شَرِيْفَا مَحَمُـوْدْ مَيَوْنْكَـا مُحَمَّــدْ وَأْي مُحَمَّدُ مُعَلِّمْ قُرْآنْ جَمِيْعَا مَــدْحَ مَنْكِــيْسَ سُــوْرَةُ مُوْسَــيْ مُحَمَّدُ طَهَ مِنْ فَاتِح سُوْ نَـوْرَوْ مُحَمَّـدُ آيَـةُ أَكْتِيْسَـا نَسَبْ سَمَوْ سُوْبَنْ حَامِدْ نَسِیْبْ لَهَوْ نَائِبْكَ مَاجِدْ

نَاصِرْ أَمَرْ مِنْ إِلَهُ وِيْنَا أَوْصِنْ إِلَهِىْ تَقْوَذَ دَوْنَا أُويْسُ أَحْمَدُ عَلَمْ وَذَايَا بَغْدَادَ يَالُوْ بُرْهَانْكَ ظَاهِرْ هِـرَاْبْ سَـعَبْكَ نِـنْ هَوْرِهَايَـا نُوْرْ شَمْسَ نُوْرِّكَا لَاْ شَكَّ وَاْي رضَــذَ رَوْضَ كَسَــوْ غَلَيْنَــا رُب لَسَارَوْ سَـنَاْرْ كَــأَوْلَاْ مُرُغْ نِنْ هَايَوْ وَاْسَوْ أَذَيْغَا مُخْتَارٌ غَبَارًا سُجُوْدٌ جَبَّارًا يَـوْمَ الْقِيَامَــةُ أَوْلِـيْ مَمَوْغَــا أَحْمَدُ سَلَامْتَا سَلامْ مُحَمَّدُ سَلَامُ نَبِئ سَوْ سَلِمَايَا صَلَاْةُ صُحْب خَاتِمُ سَادَاتْ

نَقِيْبْ سَلَاٰتِيْسْ تَقِلَ دَوْنَا وَصَاْيَ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوبَ وَذَاْدْكَ زُوْرْنَكِيْ وَلَاْلْ كَيَيْلْنَكِيْ وَرْشِيْخُذِيْسَ عَبْدُ القَادِرْ هَوْسِنْ حَوَالَيْـدْ كُـوَاْنَ قَـادْنَيْ هِلَاْلُكَ نُوْرْشَىْ نُوْرْ أَحْمَدْ وَأَي يَارَبِّ يَا رَحْمَنْ رَحِيْمَوْ رُبُّ كَرَاهِيَـا إِيْدِيْـاذِييْنَا يَقِيْنُ حَقِيْسَا رُنْتَ شَيْغًا يَــوْمْكِيْ أُغَــارًا أَمَــرْ لَسَــارَاْ يَـوْمْكِيْ يَمِـيْنَ يَسِـنْكَ تُوْغَـاْ نُـوْرَوْ سَلَاْمَا رَسُـوْلْ سَلَاْمَا صَلَاقُ نَبِيْ سَوْ صَلِهَايَا صَلِهُ الآلِ مَلَدُ زيَاذًا

[تمت بعون الله تعالى]

يَارَسُولْ سَلِامْ عَلَيْكَ صَلَواتُ الله عَلَيْكَ إِبَغْسِ هَايَا إِغَرْبِهَايَ ا آيَة قُرْآنْ أُغَيْسِهَيْنَا بِــرِيْ قِيَامَــا لَأَرْكَايَــا بَلَنْ بَشِيْرَكَ لَبَحِيْنَا تَبَوْ يَقِيْنُ وَ إِتَوْلِهَايَا تَرْتِيْبْ تِلْأَوَا تَوْحِيْدْ سَهَيْنَا ثُلُبِ غَوْدًا وَا هِلَيْنَا ثَمَنْكُوْذَ فِرْدَوْسَ وَيْنْ وَا جَبَلْكِئْ جَوْهَرَ جِيْدُيْنْ جَبَلْكَيْ طَيْرَاْ جَوْغْ سَهَيْنَا حِفْظَ حَمِيْمْ أَيْ كُطَوْرَيْنْ بَــارَنْكُوْذَ لَبَحَيْنَــا خَيْــرُ خَلْــق خَيْرَكَيَيْشَــيْنْ

يَا نَبِئ سَلَامْ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبْ سَلَامْ عَلَيْكَ أُمِــيْنْ أَمَانْتَــا إِبَجِهَايَــا أَلله أُغَانْتِيْسْ إنْتِيْ أَمَانْتَوْ بَــكَ لَبَيْــكَ بَارَنْكِيْسَــا بَحَـرْكِيْسَ بَاسْـكَ لَبَغِـيْسَ تَبَرُ لآنَا إِتَوْسِهَايَا تُرْبَـةَ نُـوْرَوْ مِـنْ طَيْبَذِيْسَـا ثِمَارٌ جَنَاذَا طَحَلْ عِبَاذَا لَا إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ جَدَّ حَاوَا جِدْكَ يَيْلَيْنَ جَـلَّ نُـوْرَوْ جَهَـذَاذَا حَـرَمْكِيْسَ حَرِيْـرْ لَسَـارَا حَسَنْ حُسَيْنَوْ حُوْرُ الْعِيْنْتَ خِيَارْ وَذَاْ غَيْنَى أَهَايَيْنْ

خَتَلْكَ وْذَكْخَبِرَيْنَ ا دَوْنْكِئْ بَدُرْ إِيْ وَحُنَيْن دَائِمْكُودَ إِلَهُ ويْنَ وَا ذُلِغَ وْذَا كُرَهَيْنَ اللَّهُ اللَّ ذَكَرْكَ وْذَا فِنْجِلَيْنَ ا رَوْضَ مِنْ جَنَّـهُ أَيْ إِنْـرَوْرِنْ رَبِّ رَحْمَانْكَ ارْاْذِهَيْنَ ا زَمْزَمَ لِيس بِيوْ خَيْرَاتْ زيْنَذِيْسَا كُمَعِيْنَا سُوْرَةُ أُحْزَابَ قَرْبِهَايَا سَرْسَـرْبِهَايَا سَـبَعْكَ ويْنَـا شَهَادَذِيْسَا شَيْغَهَيْنَا شَيْغَوْ شَرِيْفْكَ لَشَاوِرَيْنَا صَـدْرُ صَـكَادْذَا سَـوْرِذَيْنَا صَوْمَعَتِ صُوْفِيْ سَوْمَرَيْنَا

خَبَرْ كُوْذَ خَيْبَرْ أَغْتِيْسَا دِررْتِـــىْ دَوْلَـــةُ دِيْنَـــا دُرْدُرْكَ وْذَ نَهَ رْ جَنَادْ وَا ذَنْبِغَ وْذَا لَبَحَيْنَ ا ذَهَبْكَ وْذَا نَارْتَ وِيْنْ وَا رَجَبْكِ ئِينْ كَرِبِّ كَرِيْنْ رَمَضَاكَىٰ رَيْدَ رَوْرَيْنَ زَمَنْكِ يْسَ زَمَ نَ خَيْرَاتْ زُكَ ذِيْسَ مَالِنْ خَيْرَاتْ سَـــيِّدْ نُـــوْرَوْ صَـــلِّغَاذَا سَخَاوَذَا سِنِيْ سَحَابُكَ شَرَفْكَ طَهَ شَوْبِهَيْنَا شَنْتَوْ صَلَاْذَاْ شَوْشَوْبِهَيْنَا صَبَرْ صِدِيْقًا لَصَاحِبَيْنَا صُـرُنْ صُـفُوْفْكَ سَـوْمَرَيْنَا

ضُـحِيَ أَحْمَــدْ إِدَاوِهَايَــا رَوْضَةُ رَحْمَهُ ضُحَيْسَ هَبْنَا طَاهِرْ طُوَاقًا طَاجِهَيْنَا طَيْبَةً طُوْبَا طَحْغَلَيْنَا ظَنِّ حُمَانْتَا طَوْرَهَيْنَا ظُهُ رْ ظَهِيْ رَا دُكَهَيْنَ ا عِنْدِغِيْسَا كَيْلِدِهَيْنَا عَلَنْكِيْسَا وَدْ وَذَيْنَا غَارَ طَيْرَاْ سَوْ غَلَيْنَا وَاذِغَ نَاْرْتَا كُهُرْمَرَيْنَا فَصَلِكِيْسَ أَقْرِهَيْنَا فَرْضُ عَيْنُكَانْ فُرْفُرَيْنَا قَ قُرْءَانْكَ مِنْ حَرَيْلَا قُوذِيْسَا قَبْسَهَيْنَا غَرَبْكِيْسَا سُنْ كُطَيْهَـيْنْ

ضَـحُو إِهَايَا إِضَـحُوهَايَا ضَمَانَذِيْسَ ضَحْويْ هِرَايَا طَبَنْ طَوَايَا طَقَنْكَ وَيْنَا طَاْيَوْ طَلَاْلُكَ طَيْحَهَيْنَا ظُرُوْفْكَ طَيْرًا بُوْحِهَيْنَا ظُهُ رُكَ طَه ظَاهِرَيْنَا عَــدُنْكِيْسَ عَصِــرْ غَلَيْنَـا عِلْم عُرَابْكَا عَرْبِهَيْنَا غَضَ بْكِيْ مَالِنْ طَوَيْ ذَا غَيْ رُ الله عَابُ لَهُ عَابُ لَهُ الله فَتْحُ المُعِيْنَكَانْ فَسِرَيْنَا فَــتْحُ الجَوَادْكَـاْنْ أُوْغَهَيْنَـا قِرَذِيْسَا عُلْكِيْ عَرْبَيْلَا قَـوْلُ تَوْحِيْـدْ لِـيْ إِهَيْـذَا 

غَغَوَانْكَا شَايْغَهَيْنَا لَمَ لَوْذَا غَارْ غَلَيْنَا مُعَلِّمْكَ وْذَا مَ وْلُ وِيْنَا مَحْشَـرْكِيْ مَـوْنْكِيْ لَغَـارَا مُحَمَّدُ كِيْسَا مَغِنْ غَلَيْنَا نَحَرِيْسَهَايَا نَبِيْ صَلَّى اللهُ ءَاْيَةٌ قُرءَاْنَا قُرَّةُ الْعَيْنَا ءَاْيَةُ قُرْءَاْنَا تَأُويْلِهَايَا زَبُـوْرُ دَاْؤُدْ وَاْ فَسِـرَاْيَا أَوْ زِنْ قُرْءَاْنَا تَرْتِيْلِهَايَا مُعَلِّمْ قُرْآنْ كُوَانْسَهَايَا عُدْكِيْ سَمَالًاْ لَقَاذِيْ دَوْنَا كَرَاْمَذِيْسَا لَسَوْبَحَيْنَا وَا كَرِيْمْكَا أَيْ كُطَوْرْنَىْ جَلَّ جَلَاْلُكُ كُجَازِهَيْنَا

غَيْسِـغِيْ غَاْسِـيْ أَهَـايَوْ لَمَ لَهُ الْأُكَا غَارٌ مَرَيْنَا لَحْوغَـــوْذَاْ قَرِيَيْنَــا مَاٰلِنْتِيْ خَطْكَ لَسَارَاْ مُهَيْمِنْكِيْسَا تَلَسَارَاْ نُــوْرَوْ مُحَمَّــدْ نَبِــي قِيَــامُ نُـوْرُ البَيَانَا نَسَبْ سَلاْمَاْ وَوَحْيغِيْسَا وَاْ كُطَوَاقَا تَـوْرَاةُ مُوْسَىْ إِنْجِيْلُ عِيْسَىْ وَصَـوْتُ دَاْوُوْدْ إِشَارَذِيْسَـاْ فَصِيْحْ لَقَاذَوْ وَأْسِيْ عَدَيَيْنْ وَصَنَّفْكِيْسَا كُعَدْعَدَيَيْنَ أَبْكَىْ جَمَالُوْ أَبْسَمَ وَيْنَوْ أُوَيْسْكَ طَوْرْنَىْ وَهَبْكَ سِيْنَىٰ أَجَــازنْتَوْذَا بِرقِيَـامَوْ

وَلَا يَغُـوْثَ كُسُـجَوْذَيْيْن وَنَصْ رَوَيْنَا عُسْ كَهَيْنَا هِرَاْبْ قِيَامَا نِنْ حِفْظِهَايَا دَدْكِئ إِمَاذَاْ لَسَوْ غَلَيْنَا نِنْ حَمْلِهَا غُنْتَى أُغَاذَا أَقَلْ جَنَّاذَانْ كُـدُرْدُرَيْنَا نَــاْرْتِيْ جَنَّاذَا نَمَوْتِهَايَـا إِيْ أَنْبِيَاشَا كُلَمْ عُهَيْنَا سُؤَالْكَ أَوْغَا وَا تُوْغْسَهَيْنَا عَمَلْكَ دَيْقًا أَجَرْكَ دَوْنَا بَنْكِيْ قِيَامَاْ لَسَوْ حِسَابَاْ نَحَرِيْسْتَ تَاذَاْ أَمَانْسَهَيْنَا بَرَكَذِيْسَا سَوْ مَرَيْنَا صَفْكِيْ سَلَاْمَاْ لَسَوْ دَغَيْنَا مِنِنْكِئْ جَنَاذًا لَوَاْرِدَوْنَا

وَدًّا سُواعًا إِلَهُ كَيَيْلَيْنَ وَيَعُ وْقَ كُخُشَ وْعَيْيْن هُ وْذِيْ مُحَمَّدُ أَوْرَادْ سَهَايَا خُـوْرَنْ جَنَّاذَا نِـنْ دَرْبِهَايَـا يَسنْ وَطَهَ يَـوْمْكِيْ شِـدَاْذَا يَــوْمْكِيْ لَغَـارَوْا شَفَاعَذِيْسَـاْ إِلَـهَ وِيْنَـوْ رَحْمَـاْنْ رَحِيْمَـوْ مِغِنْ اللهِ مِغِنْ رَسُوْلُكَا آمِيْنْتَ بِيْغَا حَالْكِيْ مَمَوْغَا مُرَادْكَ شَيْعَا الله أُغَانْتِيْسْ يَـوْمْكِيْ وَوَرْيَـرْا دَدْكِـيْ أَرُوْرَاْ إِلَهُ وَيْنَوْ إِنْتَىٰ تَغَيْنَا بَشِيْرْكَ نُـوْرَوْ بِرغِـيْ لَعَـارَوْ صِرَاطْكَ وَيْنَوْ غُنْتَيْ أُغَاذَا أَرَغْ لَيَابَوْ نُورْ عَجَبْكِيْسَاْ

كَرْكَـوْدْ كُفَايَـا مُرَاذِهَيْنَـا طَقَنْكَ وَيْنَا لَسَوْ دَغَالَاْ سَلَاْمَذِيْسَا لَوَافَقَيْنَا وَا قُرَحْذِيْسَا كُسَوْمَرَيْنَا جَلَّ جَلاْلُكَ دَاْئِمَيْنَا سِندِيْ أُرَحْذَا لَوْ أَرْكَايَا أَرَغْتِ لَوْذَا بِشَ ارْكَ ويْنَ ا جَنَاْيْ فِرْدَوْسَاْ إِسْلَ غَلَاْيَانْ خُدَامَذِيْسَانْ عَدَيْسَهَيْنَا إِلِنْتِيْ كُدُوْدَا خُشُوْعْ لَهَيْذَا أُمَّةُ رَسُوْلُكَا بِشَارٌ سَهَيْنَا حُسْكِيْ مُحَمَّدْ وَاْسَوْ رُمَيَيْنْ رَوْضَ جَنَّاذَا غَلَانْ غَلَيْنَا نَبِيوْ سَلامْتَا سَلامْ عَلَيْكَ حَبيْبْ سَلَامْتَا سَلَامْسَهَيْنَا

وَاْ حُوْرُ الْعِيْنْتَ حَرِيْرْ لَسَارَاْ كُنْكِيْ لِحَاذَا نِمَنْكِيْ لَسِيْياْ مُحْسِنْ إِجَابَا دَرِسْكِيْ رِضْوَانَ عَرَبْكَ سُوْبَنْ وَنَاغَذِيْسَا رَبِّ رَحْمَانْكَ ءَانْ أَرْكَيْنَا أَرَغْتِذِيْسَا مَالِنْ عَدْ وَأْي أَنْبِيَاشَ اللَّهُ أَوْلِيَاشَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَيْبَوْ بِلَاٰلاْ نَبِغِيْ وَذَايَا يَسِنْ أَغْتِيْسَا إِذَبْسَهَايَا خُسْكِيْ صَحَابًا إِنْتِيْ رَعَيْنَا فِ رَاشْ جَنَاذَا لَوَاْرِدَوْنَا إِنْتِيْ نِيَسْتَيْنْ وَهَبْكَ سِيَيْنْ أُوْنْسِغَ كَيْنَىْ بُنْكِيْنَ تَـوْرَيْنْ نُـوْرَوْ سَلَامْتَا سَلامْ عَلَيْكَ رَسُـوْلْ سَـكَاْمْتَا فَـرْض وَاْي

نَبَوْ أَمَانْتَا وَأَخَتِمَیْنَا إِنْتِیْ أَمَانْتَوْ نَبِیْ صَلَّی اللهٔ خَاتِمُ خَیْراْ سُؤَالْ لَآنْتَوْ نَبِیْ مُحَمَّدْ وَأَ سَوْرَعَیْنَا تَحَاتِمُ خَیْراْ سُؤَالْ لَآنْتَوْ نَبِیْ مُحَمَّدْ وَأَ سَوْرَعَیْنَا [تمت بعون الله تعالی]

فَلَا مَعْبُودُ غَيْرُكَ وَثِـقْ بِاللهِ يَكْفِيْكُ فَإِنَّ اللَّهُنْيَا تُغْرِيْكَ إِلَهُ الْحَلْقِ يُغْنِيْكَ وَمِنْهَا الْقِسْمُ يَأْتِيْكَ وَلا يَنْقُصْ لِمَا فِيْكَ أَخِيْ وَاسْكُنْ بِبَابِيْكَ فَبَابُ اللهِ يُهْدِيْكَ وَغَيْرُ التَّقْوَى يَعْمِيْكَ وَلَوْ طَاعَتْ مُنَادِيْكَ وَكَمْ فَتَنُوا قَرَانِيْكَ بِلْدِكْرِ اللهِ يُغْنِيْكَ سِوَىْ تَقْوَىْ لِبَاسِيْكَ فَتُّبْتَنَا لِللَّهُ اعِيْكَ

لَا إِلَى اللهُ الله أَلَا يَا طَالِبَ الأُخْرَى وَلَاْ تَــرْكَنْ إِلَــى الـــدُّنْيَا وَثِـقْ بِـاللهِ فِـي الْحَــال وَخُـــٰذْ قَـــُلًّا مِــنَ الـــُدُّنْيَا وكُلَّ عِنْدَهُ قَدَّرُ وَمَا لِلْغَيْرِ لَا تُحْصِلُ وَافْــتَح البَــابِ بِالــذِّكْر وَفُــزْ بِالــدِّيْنِ وَالتَّقْــوَى وَلَا تَغْتَرْ بِهَا جِلَّا هِـــىَ الـــدَّارَانِ لَاْ خَيْـــرُّ وَعِشْ إِنْ عِشْتَ يَا صَاحِيْ وَمَا لِلشَّخْصِ مِصْبَاحُ بِفَضْل مِنْكَ يَا هَادِيْ

وَأَخْرِجْنَا مِنَ السُّنْيَا كَمَنْ لَاْذَنْبَ نَحْوِيْكَ لَذِيْ فِي النَّهْجِ طَاعِيْكَ وَخَيْــرُ الجَــارِ جَارِيْــكَ وَقُـــرْءَانِ كَلَاْمِيْــك لِمَـنْ كَانَ بِـدَارِيْكَ وَنَصُ الشَّرْعِ شَرْعِيْكَ وَمَا أَعْظَهُ شَانْيْكَ وَمَوْجُ فِدُ بِبَاقِيْ كُ أَرنَا نَظْرَ وَجْهِيْكَ أُوَيْسِسٌ كَانَ يَهْوِيْكَ عَلَى المُخْتَار صَفْويْكَ

وَسَلِّكْنَا عَلَى الفُلْكِ وَأُوْرِثْنَا بِهِ الجَنَّهُ وَقَـــدْ سَـــنَّا بِأَذْكَـــار وَبَسِيِّنْ حُجَّـةَ الشَّـرْع وَأَهْــلُ اللهِ فِــى البُشْــرَىْ وَمَــا أَحْلَــى وَمَــا أَعَــزَّا عَرَفْنَا أَنْتَ مَعْبُودٌ وَبِالمُخْتَـــار وَالآلِ وَأَلْطُفْ عَبْدَكَ الجَانِيْ وَمَا لِلْعَبْدِ عِصْمَانٌ سِوَىْ عَفْوًا وَلُطْفِيْكَ وصرال يسارب الخلق وَآلِ مِنْهُمُ الصُّحْبُ وَعَبْدُ القَادِرْ بَازِيْكَ

#### [تمت بعون الله تعالى]

سَائَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْرَتُحْبِرُنِكِي عَن الْأَحْبَابِ مَا فَعَلُوْا فَقَاْلَتْ لِيْ أَقَامُ الْقَوْمْ وَأَيَّامًا وَقَدْ رَحَلُوا فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ أَطْلُبُهُمْ وَأَيَّ مَنَازِلِ نَزَلُوا

فَقَاْلَتْ فِي الْقُبُوْرِ فَنَوْا لَقُوا وَاللهِ مَا عَمِلُوْا فَخَلِ الْقَلْبَ يَبْكِئْ دَمًا وَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْهَمِلُوْا أَرَىْ عُمْ رِيْ أَرَاْهُ مَضَ يْ وَقَدْ وَاْفَاْنِيَ الأَجَلُوْا دَع الْحِرْصَ عَنِ اللَّهُ نْيَا وَفِي الْعَيْشِ فَلا تَطْمَعْ وَلاْ تَجْمَعْ مِنَ الْمَاْلِ وَلاْ تَدْرِيْ لِمَنْ تَجْمَعْ فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَسُوءُ الظَّنِّ لا يَنْفَعْ فَقِيْ رُ كُلُّ ذِيْ حِرْص غَنِيٌّ كُلُّ مَنْ يَقْنَعْ هِ \_\_\_ السلُّانْيَا تُأْتِيْكَ أَلَيْسَ الْمَوْتُ يَأْتِيْكَ أَلَيْسَ الْمَوْتُ يَأْتِيْكَ أَلاْ يَا طَالِبَ السَّانْيَا ﴿ وَعَ السَّانْيَا لِشَالِهُ الْمُالِيَا لِشَالُونِيكَ فَمَا تَصْنَعْ حُبَّ الدُّنْيَا وَظِلُّ الْمَيْلِ يَكْفِيْكَ كَمَا أَضْحَاكَ كَالَدَّهْر كَذَا السَدَّهْرُ يَبْكِيْكَ

[تمت بعون الله تعالى]

صَلَاقُ الله سَلِامُ الله عَلَى طَهَ رَسُولِ الله صَـلَاقُ الله سَلَمُ الله أَمِيْنُ أُلْطُفُ الخَلَق بَهِ يُّ بَرُكُ أَ بَكُ بَرُكُ أَ بَ رَا بِرُّ بِرَوْضِ الله تَقِــــيُّ تَـــابِعُ التَّقْـــوَى

عَلَى يَس حَبِيْب الله إِمَامِيْ أَحْمَادِيْنَ الله تَهَا تِيْهًا بِتَقْوَى الله ثُلُثُ الجَاهِ مِنْ ثَنَاءِ الله جَــوَادٌ جُـودُهُ لله حَــوَىْ خُبُّـا لِــوَحْي الله خِيَارٌ خَيْرُ خَلْق الله ذَقَى ذَوْقًا لِلذِكْرِ الله زَكَاةُ زَيْنِ زُهْرِ الله سَعَىٰ سَعْيًا لِسِرِّ الله شَرِيْفٌ يَشْفَعُ فِي الله صُــبُوْرٌ صَـائِمٌ لله ضِيا ضَوْءً ضِياءُ الله طَبَا طَيْبًا لِطُهْر الله ظِلَالٌ مِنْ ظِلَالِ الله عَنَى عَوْنًا بِعَوْنِ الله غَـدِيْقُ غَيْتَ غَـوْثِ الله

ثَمَانٌ ثَابِتُ الثَّاقِيْ جَمِيْكُ الوَجْهِ ذُوْ جَاهٍ حَلِيْمٌ حَائِزُ الحِلْم خَلِيْكُ خِلْوَةُ خَستَمُ دَلِيْكُ دَالَ مَكُولٌ دَرَا يَكَادَاْرَ دُرْبِ الله ذَكِـــيُّ ذَوْرَةُ الـــنَّوْقِ رَءُوْفٌ رَحْمَا أُلِطْر الله الله الله الله الله زَمَــانٌ زِيْنَــةُ الزُّهْــدِ سَعِيْدٌ سَيِّدٌ سَاعَ صُــدُوْرٌ مَصْــدَرُ الصِّــدُقِ ضَــمَانٌ يَضْــمَنُ ضَــمَنَا طَبيْبِ طُابَ مَطْيُوبٌ ظِلَنْ ظِلْهُ ظِلْهُ ظِلْكُ عَطُوْفٌ عَيْنُهُ عَطْفٌ غِيَاتٌ غَيْثُهُ غَلَبِ فَتَى فَتْحًا لَـهُ فَـتَحُ فَصِلْ فَتَحًا فَنِيْ فِي الله

قَوِيٌّ قَابَ قُرْبِ اللهِ قَرَيْبُ قَابَ قُرْبِ الله لَبيْبُ لَـهُ لِقَـاءُ الله مَلِيْكُ المِيْم مَلاءُ الله نَهَارٌ نُورُ نُورُ الله هُو الهادِيْ لِأَهْل الله وَلَا سُلْفً لَى إِلَّا بِالله لِمَ نُ لَدهُ إِلَّا بِالله يَسِوْ يَسِ لِسِرِّ الله عَهِيْدٌ عَنْ بِعَوْنِ الله لِكَئْ يَسْعَى لِسِرِّ الله أَعِنْ وَمَنْ مَعِيْ فِي الله لِقَلْبِ يَبْرِقُ فِي الله صَلَاقُ الفَرْضِ خَتْم الله وَكُلِّ الآلِ أَهْلِ الله

كَفِيْ لُ كَانَ إِكْلِيلًا كَرِيْمٌ كَهْ فُ كُنْهُ الله لَطِيْفٌ لُطْفُهُ وَصْلُ مُحَمَّـــدُ مِـــيْمٌ مَـــأُمُوْرٌ نَبِــــيُّ نُــــوْرُهُ نَهَـــجُ وَقُورٌ وَاقْرِرُ وَاقْدِرُأٌ وَهَدِبٌ وَأَلْدِوَاحِيْ وَلِدِي وَلِدِي الله هَــدَانَا لِلْهُـدَىٰ أَهْـلًا لَئِنْ يَهْدِيْ بِلَاْءِ الله إِلَّا بِــاللَّهُ وَلَا إِلَّا اللهُ يَظْهَرْ يَظْفَرْ يَا مَنْ يُمْنَى عُبَيْكُ عَنْدَكَ عَبْكُ أُوَيْسِسٌ مُسؤْنِسٌ قُسدُسٌ لَبسْـــهُ لُبْسَــةُ السَّــاريْ وَعَـوْنٌ عَوْنَـةُ العَـانِيْ بَرقْ يَا بَارِقَ البُشْرَىْ وَأُخْــتِمُ خَتْمَــةَ الخَــتَم يَلِئِ فِي الآلِ مَعَ الآلِ

## وَصَـحْبِ مَـعَ صَـحُوْبِ سَمَوْا صُحْبًا لِصُحْب الله [تمت بعون الله تعالى]

صَلِهُ اللهُ سَلِمُ اللهُ عَلَى الْهَادِيْ بِدَاعِيْكَ وَتُعْطِيْنَا لِقَائِيْكَ كَفَى الإِحْسَانُ شَأْنِيْكَ فَتِلْكُ نُورُ ذَاْتِيْكَ يَفُوحُ بَـيْنَ بَاْعِيْكَ لَمَا كُنَّا بِبَابِيْكَ مَـحَ الْمَـوْلَيْ قُـدَاْرِيْكَ يَقِيْناً فِي سَمَاٰئِيْكَ وَمَسْرُوْرٌ جَمَاْلِيْكَ وَلَوْ يَوْماً بِجَاْفِيْك وَنِسْ بَتُهُ سُلْإِيْكَ لأَهْلِ الأَرْضِ هَاْمِيْكَ

بَدِيْعُ الْخَلْقِ مَخْلُوقٌ بِأَنْوَاْر سَنَاعِيْكَ تِللْوَةُ خِدْمَةُ الْبَارِيْ ثَجِيْجٌ كَمْ لَـهُ فَضْلُ جَمَالُ اللَّيْلِ أَنْوَارُ حَلِيْمٌ ثُلَمَ أَمْكَانٌ ببَرْقِ الشَّام جَاهِيْكَ خِتَامُ عَنْبَرْ مِسْكُ دَلِيْكُ الْخَلْقِ لَوْلاهُ ذَكِكُ لا لَهُ ذَنْهِ ٢ رَآىْ مَــــؤلاهُ عَيَاْنــــاً زَوَاْ كَالرَّمْي مَحْبُـوْبٌ سَلِيْمُ الْقَلْبِ مَا وَاهُ شَرِيْفُ الْقَـدْرِ مِـنْ مُضَـرِ صَفُوْحٌ وَهْوَ مَحْمُودٌ

وَكَالْبَدْرِ بَهَائِيْكُ مِنَ الْجَذْبَاتِ الْقِيْكَ فَكَمْ مِنْ مُعْجِزَاْتِيْكَ الأُمَّتِ فِيارِيْ كَيَارِيْ كَ جَمَالُ اللَّيْلِ هَابِيْكَ قَنَاْدِيْكُ يُرَى فِيْكَ مَدى الأَيَّام يُغْنِيْك عَلَىٰ خُجَلِ وَلَعْلِيْكَ وَكَمْ سَلَكُوْا شُرَاْعِيْكَ وَرَوْحَانٌ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُويْسِنُ كَهُ يُسَافِيْكَ وَهُمْ أَهْلُ الْمَلاْئِيْكَ إذَا تَجَلَّىٰ جَمَاْلِيْكَ بِفَضْلِ الْمُصْطَفَىٰ فِيْكَ وَرضْ وَاناً بِجَاْهِيْ كَ مُضَاعُفَةً لِقَائِياك

ضُحَىٰ كَالشَّمْس فِي الشَّرْقِ طُبُولُ الْوَصْلِ وَالْكَأْسِ ظُهُوْرُ عَيْنِ بُرْهَانُ عَمَىْ مَا كَانَ مِنْ فَضَل غَـرَاْءُ الْوَجْـهِ كَالْبَـدَر فَفُرْقَانٌ وَتَنْزِيْالُ قُبُ وْرُ الْأَنْبِيَ اْءِ اللهُ كِفَاْيَةُ الآلِ الْمُخْتَارِ لَــوَوْا رَأْسَ غُيُـــوْر وَهُـــهْ مِرْصَادُ الْخَلْقِ مَحْمُودٌ نَبِينُ اللهِ نُصورانِ وَمَدْحُ الْمُصْطَفَىٰ حِرْفِيْ هُبُــوْلُ الْوَصْــل تَغْشَــاْهُمْ يَسِيْرُ الأَمْرِ كَالصُّبْحِ وَمَـحْ مَـاْكَـاْنَ مِـنْ ذَنْـب وَنَطْلُبُ مِنْكَ غُفْرَانًا وَنَظْرُ الْوَجْهِ تَرْدِيْفًا

وَمَلَّكْنَا بِجَارِيْكَ فَكُمْ خَتْمًا تُبَاْهِيْكَ فَضَائِلُ اللهِ يَكْفِيْكَ وَأَصْحَابِ وُلاْتِيْكَ

# وَزَوِّجْنَا مِنَ الْحُوْرِ وَأَخْـــتِمُ ذُرَّةَ الــنَّظْمِ صَلاقاً تَجْمَع الْوَصْل يَعُـمَّ الآلَ ذُو الْفَضْـل

### [تمت بعون الله تعالى]

بِجَاْهِيْكَ الَّذِيْ نَلْقَىٰ بِمَدْحِهِ آيَـةً أَثْنَـيْ وَعَـمَّ الْجُـوْدُ وَاسْتَغْنَىٰ وَفِي اتَّقِ اللهَ قُمْ تَمَنَّيْ عَظِيْمٌ آيَةُ الْمَعْنَيْ جَرَىْ أَحْكَامُهُ أَسْرَىْ شريْعَتُهُ طَرِيْتُ طَوَيْ خِيَارُ الْخَلْقِ اِسْتَعْلَىٰ يَـرثُ مَـنْ لَـهُ تَقْـوَىْ وَصَارَ مَقَامُهُمْ زُلْفَى يُ لَيَالَ الْوَصْلِ أَوْ أَدْنَىيْ

بجَاْهِيْكَ بِجَاْهِيْكَ اَسْــتَفْتِحُ افْتِتَــاْحِ عَلَــيْ بَدَا بَرَكَاتُ أَحْمَدِنَا تَحِيَّتُــهُ سَـــلأُمُ الْـــوَرَيْ ثَبِتْ بالآيَةِ الْكُبْرَىٰ جَمِيْلُ الذَّاتِ جَهْبَدُنَاْ حَوَىٰ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ بَـلْ خِتَامُ الرُّسْلِ صَفْوَتُنَا دَلاْلَــةُ جَنَّــةُ الْمَــأُوَىٰ ذَهَبَ الْقَـوْمُ مُـذْ شَـرَعُوْا رَأَى الْمَخْتَاْرَ مَنْ سَهَرَ زَهَــيْ زُهْـرَةُ طَيْبَتُــهُ وَتَــمَّ نِعْمَــةُ الْمُثْنَــيْ

وَقَـدْ فَـاْزَ مَـن اسْتَعْلَىٰ تَعَلَّقَ قَصْدُنَا أَجْلَيْ وَقُمْ تَسْمَعْ وَكُنْ حَلَوَىْ فِرَاْرُ اللِّيْنِ مُسْتَغْنَيْ فَكَمْ حَاجِّيْنَ اِزْدَحَمَىٰ مَنَالُ عُرْوَةُ الْـوُثْقَىٰ مَـدَاْرِسُ عِلْمُـهُ يُتْلَـيْ فَقِيْـرُ مَـنْ سَـرَى أَهْـوَىْ فَـرُوْحٌ فَـاْحَ مِنْـهُ شَـذَىْ يَفُوْحُ الْمِسْكُ قَدْ تَغَنَّيْ وَخُلْقُهُ فَائِقُ الْأَثْنَى \_نُّبَوَّةِ أَنْبِياْ عُظْمَےيْ وَهُــدُوْا بِالْهُــدَىْ أَهْــدَىْ أَيَاْ أُوْلِىٰ نُهَىٰ مَعْنَىٰ وَصَلَّى اللهُ عَلَى الْمَعْنَىٰ صِرَاْطُ سَيْرِهِ الْمُهْجَيْ أُمُوْرَ عُبَيْدِكَ الْمَعْنَيْ

سَـيِّدُ سَـاْدَ مَـنْ حَبَّـهُ شَفَاعَتُهُ لَنَا حَظٌّ صُدُوْرٌ مَصْدَرُ الْمَعْنَىٰ ضَمَمْنَا عِنْدَهُ لَسْنَا طَوَاْفُ الْكَعْبَةُ الْبَارِيْ ظَهَرَ الدِّيْنُ فِي الْحَرَمِ عَلَىٰ فُرْش بَطَائِنُهَا عَنِيٌّ مَنْ حَوَىْ عِلْماً فَصِيْحُ النَّحْوِ مُنْدَرسُ قَريْبُ الْقَبْرِ أَحْمَدِنَا الْقَبْرِ كَأَحْمَــدَ خَيْــر خَلْــق اللهُ لَـهُ لَـوْحُ الرِّسَـاْلَةِ وَالْـ مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى الْهَادِيْ نَبِعِيُّ أَصْلُهُ مُضَرِّ وَأَنَّ اللَّهَ فَضَّ لَهُ هُـوَ الْهَـاْدِيْ طَرِيْـقُ نَجَـاْ يَسِوْ يَارَبِّ يَا رَحْمَنْ عُبَيْدُ الْجَاْنِ مُقْتَصِدٌ إِلَى نَفَحَاتِهِ أَرْجَا

# وَمَنْ سَمَّىٰ أُوَيْسُ حَاشَا طُرِيْتُ شَيْخِهِ حَشَيْ تَوَسَّلَ بِالْهُدَى تَسْمُوْ وَتَنْجُوْ مِنْ حَمَاتِ لَظَيْ وَصَلِ عَلَى مُحَمَّدِنَا وَأَحْمَدِنَا فَلا تَنْسَيْ وَفَكَ الْبَابَ بِالآلِ وَخُذْ مِفْتَاْ حَكَ ذِكْرَىٰ وَأَصْحَابِ وَأَتْبَاع صَلاَّةُ الْوَاحِدِ يَبْقَىٰ

### [تمت بعون الله تعالى]

عَلَى المُخْتَارِ مِنْ مُضرِ فَفِي القُرْآنِ وَالسُّورِ آيَاتُ اللهِ فِي الزُّمَر مَحَبَّـةٌ نَحْـوَ القَـدَر مِنْهَاجُهُ وَ قَدْ ظَهَر تَكُن بِقَلْبِهِ الحَضَر أتَى لَـهُ قَبْلَ السَّفَر

صَلِّ صَلَّةً دَائِمًا إنَّ صَلِّهُ المُصْطَفَى تَمَـنِّ فِيْـهِ إِنْ بَـدَى تُمَـنْ بِمَـنْ تَـزْدَادَهُ بِشَـفْعِهِ يَـوْمَ الحَشَـر جَرَىْ بِعِلْم خَالِق حَــلَاْوَةُ المُجَــرِّبِ إِنْ خِتَامُ الأَنْبِيَا لَهُ وَجْهُ المُنِيْرِكَالْقَمَرِ دَلَاْلَ لَهُ النَّابُ وَقِ ذُريَّةٌ مِنْهُ قَدْ سَمَىْ عَدْنَانُ أَصْلُهُ الْمُضَر

حَقَّا كَلَيْلَةِ الْقَدَر عَلَى السَّمَاكَمَا الْأَثَر مَنْ لَمْ يُصَلِّ مُشْتَهِر أَتَى بِالسِّرِّ وَالْجَهَرِ بِنَظْرِهِ يَـوْمَ الحَشَـر صَلُّوا عَلَى خَيْر البَشَر قَبْرَ النَّبِيِّ مُلدَّثِر فَكَـمْ زُوَار قَـدْ حَضَـر عَلَيْهِ كِسْوَةُ الخَضر إِذَا تَجَلَّـى ذُو الْقَــدَر ذُخْرُ لَنَا يَـوْمَ الظَّهَـر وَسِيْلَةٌ لِمَـنْ صَـبَر مَنْ لَمْ يَكُنْ ضَجَّ الشَّرَر

رَآى الْمُحِـبُّ وَجْهَــهُ زَهَى رَوَايَةُ الَّتِيْ بِزِيْنَةٍ يَوْمَ الظَّهَرِ سَرَىْ كَبَدْر طَالِع شَهدَ الْقُرْآنُ نَعْتَهُ حِكَايَةً عَلَى السَّطَر صَـدَقَ النَّبِـيُّ قَوْلَـهُ فَكُمْ آيَـةٍ لَـهُ سَخَر ضِـــــــُّ الْأُمُــــــوْر مُنْكِــــرُّ طَـــة الْأَمِـــيْنُ فَضْـــلُهُ ظَفِرَ الَّذِيْ مَنْ حَبَّهُ عَلَيْهِ رَبُّنَا صَلَّىٰ غَريْ ب السدّار زَائِ رُ فَقَبْـــــــــرُهُ وَسِــــــيْلَةٌ قَـــد سَـــلَّمَ حَبِيْبُـــهُ كُلُّ الْوَرَىٰ مُؤَمِّلُ الْ لَــهُ شَـهُاعَةٌ حَقَّـا مُحَمَّ لَّ حَبِيْبُنَ اللهِ نَبِكُ اللهِ أَفْضَكُ لَلْهِ أَفْضَكُ وَأَنَّ اللَّهَ نَاصِـــــُرٌ إِنْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ نَصَـر هُوَ الَّذِيْ هَدَى البَشَر بِالسِّرِّ خَاطِر السَّطَر رَوْحًا وَرِيْحَانًاعَطَر سَرَىْ لَدَيْكَ مُفْتَخِر سَرَىْ بِالسِّرِّ كَالسُّكُر يَمْحُوْ بِمَنْ شَرَعَ ظَهَر وَتَضْمَحَنَّ مَا ضَجَر لِلْغَائِينَ وَالحَضَرِ سَـمَّيْتُهَا نُـوْرَ البَصَـر صَلَاْحَكَ يَوْمَ الْحَشَر صَلَاقً تَنْفِئ الْفَحَر

هُــوَ شَــريْفٌ شَــافِعٌ يَا مَنْ لَهُ شَفَاعَةٌ يَارَبِّ اجْعَلْ قَصِيْدَتِيْ عُبَيْدُكَ أَتَـىٰ حَـرَىٰ وَمَا جَرَىْ لِسَانُهُ وَسُبْل سَمْحَةٍ لَنَا وَرَحْمَ اللَّهُ تَغْشَ اللَّهُمُ صَــلَّىٰ عَلَيْــهِ إِنْ تُــرِدْ فَإِنَّ الْمُصْطِفَى لَهُ وَسِيْلَةٌ لِمَنْ بَصَر وَلَاْ يَنَالُ مُنْكِرِنُ رسَالَةَ خَيْرِ الْبَشَرِ وَآلِــــهِ وَصَـــــحْبهِ

[تمت بعون الله تعالى]

اَللهُ اللهُ رَبُّنَ ـــا مَنْ هُوَ يَدُلُّنَا رَسُــوْلُ اللهِ وَلَاْ فَخَــر شَفَاعَةً عَمَّا لَهُ كَمَا لَيَالِ أَزْهَــرٌ نَبِيٌّ اللهِ المُشْتَهِر لِرُسْلِ اللهِ كُلَّمَا لَهُ الْمِقْدَارُ فِي الْحَشَر إِلَى جَنَابِهِ الْأَثَرْ بِلِدِيْنِ اللهِ وَالْحَضَلِ عَلَى الْأَكْوَانِ فِي الْقَمَر مُقَـــدُّمُ الْأُوَائِــل كَمَا حَكَاهُ فِي السُّورِ غَــدًا تَكُــوْنُ مُفْتَخِـر طَـهَ بِالْقَوْلِ سَامِعُ

إِلَــى الطَرِيْــق هَادِيْنَــا الله قد حبا له أُمَــيْمٌ فِـــيْ كَمَالِــهِ حَبِيْـبٌ لَوْنُــهُ القَمَــر بَدَى بِاللِّيْنِ أَنْوَارُ بسَـــمْكِهِ الْمُقَـــرَّرُ تَمَــامُ الْأَنْبِيَــا وَمَــا هُ وَ الْمُخْتَ ارُ إِنَّمَ ا ثَنَاءُ اللهِ كَلْمُ صَلَدُرْ حَبِيْ بُ اللهِ وَالفُّخَ رَ جَمِيْعُ الْفَضْلِ قَدْ أَتَى مِنَ الرَّحْمَنِ مَنْ عَلَا مِنْ يَوْمٍ نُوْرُهُ غَشَي حَوَىٰ كُلَّ الْفَضَائِل بِالْمَعْنَى بِالْمَمَاثِلِل حَكِيْمٌ لَيْسَ يُوْجَدُ كَمِثْلِهِ مُحَمَّدُ فَكُـنْ بِسِـلْكِ أَحْمَــدُ لِلْأَوْلِيَـاءِ شَـافِعٌ

مُحْسِي شَسِرِيْعَةِ الْغُسرَرِ بِإِسْـــمِهِ مُوَاضِـــحًا تَنَالُ الحُسْنَ وَالْبَرِر كَشَمْس شَاعَ مُصْعِدًا بِلَا كُتْمَانِ قَدْ ظَهَر وَكُمْ بِاللِّيْنِ اِقْتَدَىٰ بِاللهِ مَا لَـهُ نَصَـر بمَدْحِــهِ مُصَــنِفًا بِهِ نَجَا مِنَ الْخَطَر بِنَفْحَــةِ مِــدَادِهِ مُحَمَّــدُ خَيْــرُ البَشَــر نَبيُّنَا مُمَجَّلًا شَفِيْعُ الخَلْق فِي الْحَشَر طَـه بِنُـوْر ظَـاهِر وَصِفْ بِذَاتِهِ المُضُر يَــزُوْرُ كُــلَّ مَــنْ هَــوَىْ إِلَيْهِ نَالَ مِنَ الْوَبَر

عِـــزًّا لَـــهُ مُضَــــارعٌ كُنْ بِالنَّبِيِّ مَادِحًا بِمُضْ طُرِّ مُصْ لِحًا مُحَمَّدُ الَّذِيْ بَدَىٰ بِنُــوْرِهِ تَوَقَّــدَا وَكَمْ بِنَظْرِ اِهْتَدَى وَمَنْ جَفَا بِهِ ارْتَدَىْ فَازَ مَنْ كَانَ عَارِفًا بِطَـــرَفٍ مُتَرَادِفًـــا رَوَيْنَــا مِــنْ وِدَادِهِ وَنُصوْرِ مِسنْ سَسنَائِهِ رَسُـــوْلُنَا مُحَمَّــــدُ اَلْمُصْ طَفَى وَأَحْمَ لُهُ بِطَيْبَ ـ قِ الْمُفَ ـ اخِر بِعِلْ مِ وَالْمَ آثِرِ هُنَاكَ مَجْمَعُ الْوَرَىْ مَعَ الحُجَّاجِ مَنْ أَتَىٰ

فَامْتَثَـــلَ ضَــريْحَهُ أَنُوحُ فِيْهِ بِالْجَهَرِ أَضَاءَ الكُورُهُ لَـوْلَاهُ مَـا أَضَـا الْقَمَـر بِفَ يْض اللهِ سَرْمَدِ إِلَـهُ الخَلْـق ذُو الْقَــدَر بِفَضْل مِنْكَ مُنْتَظِر وَمَـنْ حَـوَىٰ بِحُبِّـكَ حَبِيْبُ الْقَلْبِ مُلَدَّثِر

فَوْزًا لِمَنْ قَدْ زَارَهُ إِنْ لَــمْ أَزُرْ حَبِيْبَــهُ هَــذَا الّــذِيْ بِفَصْـلِهِ وَأَبْ رَقَ بِبَهْجِ فِ أَجُـوْدُ المَـدْحَ أَحْمَـدَا بــــاًمْرَهِ مُؤَكِّـــدِ أُوَيْسِ مِنْكَ يَرْتَجِيْ حُسْنَ الْخِتَامِ يَجْتَنِيْ وَبِالْمُخْتَـــار يَلْتَجِــــيْ وَاغْفِرْ بِذَنْبِ عَبْدِكَ أَوْ مَـــادِحٌ نَبِيَّــكَ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِدِهِ الْفَرَاقِدِ كَلِدُا الآلِ الْمَاجِلِ أَبِيْ بَكُر كَذَا عُمَرِ

### [تمت بعون الله تعالى]

صَلِّةُ اللهِ سَرْمَدَا يَاْ دَاْئِمَا مُؤَبَّدَاْ بِـهِ بَـدَاْ مُمَجَّـدَاْ صَلُّوا عَلَىٰ مُحَمَّدَاْ أَسْرَاْهُ اللهُ مِنْ حَرَمْ إلَى الْحَرَمْ مَعَ الْكَرَمْ لَمَقْدَس نَفْسَ الْحَرَمْ بِهِ صَلَّىٰ مُحَمَّداً

عَلَى السَّمَاءِ إِعْتَلا سَرَى بِفَصْل مَنْ عَلا السَّمَاءِ إِعْتَلا السَّمَاءِ السَّالِي السَّالِي رأَىْ الأَنَامُ دُوْنَاهُ لِكَــيْ أَرَىٰ مُحَمَّــدَاْ أَرَاْدَ فِيْ فِي إِرْبَ لَهُ مَقَاْم لَمْ يَقُمْ وَلاْ وَمَـنْ كَمَـنْ مُحَمَّـدَاْ وَطَهَ رَفْرَفَ الْمَلِا عَلَى الأَكْوَاْنِ فُرُشَاْ أَنْ وَارُهُ مُحَمَّ دَا

حَتَّىٰ انْتَهَىٰ مُجَمَّلا فَكَمْ لَـهُ مُحَمَّداً لَمَّا انْتَهَـىٰ مَقَاْمَـهُ أَبَـــاْحَ اللهُ وَجْهَـــهُ لَمَّا تَجَلَّىيْ رَبُّهُ نَفَى بِمَا يرْيبُهُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدُا دَنَى فَتَدَلَّىٰ عَلَىٰ الْ الأَنْبِيَا وَالْمُرْسَارُ إِلَى الرَّحْمَن كَمْ نَمَا سَمَا بِهِ مُخَتِّمَا عَلَيْهِ كُلُ أَنْعُمَا بِفِعْلِهِ مُحَمَّدُا عَلَــى الْحِجَــاْبِ إعْــتَلاْ كَلَمْــح الْعَــيْن وَأْصِـــلاْ مِعْرَاجُ طَهَ قَدْ نَشَا وَفِي الْكِتَاْبِ قَـدْ غَشَـاْ أُوَيْسِسُ اِبْسِنُ أَحْمَدُا بِمَدْح طَهَ شَيِّدَاْ كَمَا بَدُا مُجَرَّدا اللهِ مُحَمَّدا اللهِ مُحَمَّدا اللهِ مُحَمَّدا اللهِ مُحَمَّدا اللهِ مُحَمَّدا الله وَأَخْتِمُ كَشْفَ الْعِدَا لِمَنْ أَتَاهُ قَاْصِدَا

يُصَانُ فِيْهِ عَنْ رَدَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدَا مُصَانُ فِيْهِ عَنْ رَدَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدَا صَانُ فِيْهِ مَحْبُوبِنَا وَصَاطُفَى مَحْبُوبِنَا وَصَاطُفَى مَحْبُوبِنَا وَصَاطُفِي مَحْبُوبِنَا وَصَاطُفِي مَحْمَّداً

### [تمت بعون الله تعالى]

صَــلَّ يَــاْرَبِّيْ وَسَـلِّمْ لِلنَّبِيْ مَـنْ فِيْ الْمَدِيْنَهُ لَــيْتَنِيْ كُـنْتُ أَنِيْساً لَا يُـرَى إِلَّا الْمَدِيْنَـة لَــنْتَنِيْ كُـنْتُ بَـعِيْراً يَرْحَـلُ النَّاسُ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ تُـرَاْباً حَلَّها أَهْلُ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ ثِــمَاْراً يَجْتَنِيْ مَـنْ فِيْ الْمَدِيْنَهُ لَـــنْتَنِيْ كُـنْتُ جَـلِيْساً تَحْتَ رَوْضَاْتِ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ حَــمَاْماً تَــتَغَــنَّىْ فِـى الْمَدِيْنَـهُ لَــيْتَنِيْ كُـنْتُ خَـدِيْماً خَـادِماً قَبْرَ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ دَوَاْمـاً زَائِـراً تِـلْكَ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ ذُكَاءً قَدْ أَضَاءَتْ فِي الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ رُمَـاناً فِيْ بَـسَاتِيْنِ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُـنْتُ زَمَـاناً مَـرَّ فِي أَرْضِ الْمَدِيْنَـهُ لَـــيْتَنِىٰ كُــنْتُ سِرَاْجاً مِـنْ مَصَاْبِيْحِ الْمَدِيْنَـهُ لَـــنْتَنِيْ كُــنْتُ شَـرَاْباً زَنْـجَبِيْلاً فِي الْمَدِيْنَةُ

لَــنْتَنِيْ كُـنْتُ صَـبِّياً مُرْضِعاً وَسْطَ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ ضَـبَاْباً وَحَــنَاْناً فِـى الْمَدِيْنَـهُ لَيْتَنِى لَوْ كُنْتُ طِيْباً رَائِكِماً تِلْكَ الْمَدِيْنَهُ لَيْتَنِى لَوْ كُنْتُ ظَبْياً تَتَرَى مَنْ فِي الْمَدِيْنَهُ لَيْتَنِىْ لَـوْ كُنْتُ عَيْناً مِنْ عُيُوْدٍ فِي الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ غَـرِيْباً دَاْئِــماً أَرْضَ الْمَدِيْنَـهُ لَـــنْتَنِيْ كُـنْتُ فَـقِيْراً يَلْتَجِيْ مَنْ فِي الْمَدِيْنَهُ لَيْتَنِى لَـوْ كُنْتُ قَاسِمْ لِثَنَا مَـنْ فِي الْمَدِيْنَهُ لَـــنْتَنِيْ كُــنْتُ كَـفِيْلاً لِلنَّبِيْ مَـنْ فِي الْمَدِيْنَهُ لَيْتَنِى لَوْ كُنْتُ لِيْماً شَمَّهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ مَــدَاْحاً لِـرَسُـوْلِ فِـى الْمَدِيْنَـهُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ نَــزِيْلاً مَـكَّـةَ أَوْ فِـى الْمَدِيْنَـهُ لَـــنْتَنِيْ كُـنْتُ وُصُولاً ذَاْكِراً أَهْلِ الْمَدِيْنَهُ لَـــنْتَنِيْ كُــنْتُ هَــيُوْلاً وَمِـياْهـاً فِـى الْمَدِيْنَـهُ لَيْتَنِى لَوْ كُنْتُ لَاصِقْ قُبِيَّةً خَصْرَا الْمَدِيْنَةُ لَـــيْتَنِيْ كُــنْتُ يَــمِيْناً قَبَّلَتْ مَـنْ فِي الْمَدِيْنَهُ صَــلَوَاْتُ اللهِ تَغْـشَى مُصْطَفَىْ مَنْ فِي الْمَدِيْنَهُ وَعَالَىٰ أَهُالِ وَصَاحْبِ وَعَالَىٰ أَهُالِ الْمَدِيْنَةُ [تمت بعون الله تعالى]

إِلَهِ عِي يَا إِلَهِ عِي يُا إِلَهِ عِي يَا إِلَهِ عِي اللَّهِ عِي يُا إِلَهِ عِي يُا شَفِيْعِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ كَزَيْكِ أَوْ كَعَمْكِ اللهُ أَم الْمُخْتَارُ كَالْقَمَر كَيَــاڤُوْتٍ زُجَـاج اللهُ وَبَانَ مِنْهُ آيَاتِ خَـوَاْتِمُ سُوْرَةُ الْقَرْآنِ يَشُـــهُ فِيْــهِ أَنْصَـارٌ لَـهُ مُلْكُ مِنْ مُلْكِ الله وَفَاقَ سُورَةُ الْقَانِ وَسَــــيَّدُنَا رَسُــوْلُ الله

إِلَهِ عَا عُفِر لَنَا يَا الله فِفَ لِ فِكُ رِبِسُمِ الله أَيَا سَاْعِيْ إِلَى الْبَاْرِيْ وَهَالْ تَطْلُبُ رُوْحَاٰذِ وَخُلِدٌ مِلْ وَحْلِي مُخْتَلْرِ أَمِ يُنُ مُنْ زِلُ الْوَحْي بِأَمْرِ الْوَاْحِدِ الْحَكِيِّ حَيَانُهُ اللهِ لأسَاعِيْ بَهِ \_\_يٌّ نُــوْرٌ كَالْبَــدْر وَحَـــاْزَ الْفَحْــرَ بِــالْفَحْر تَقِــــيٌّ خَـــاْفَ بِالــــذَّاتِ وَوَحْــي كَــانَ الآتِ تَــرَاْهُ الْمِسْــكُ أَذْفَــاْرٌ يَدُى الْمُخْتَارْ أَبْسِرَارُ جَمَالُ اللهِ لا تَكانِ كَيُوْسُ فَ كَانَ عَازَّانِ

حَيِيْ فِيْ قَبْرِهِ طَارَ كَمَاش الدَّار مِعْيَارَ حَيِيْ ارْ قُدُوْسٌ وَأَحِدُ الْبَارِيْ نُــزُوْلُ الْــوَحْي وَالْقُــرْآنِ وَهَــلْ حَــيٌّ إِلاَّ بِاللهُ دَنَا دَنَا رَسُولُ الله تَعَلَّمْ فِئْ حَدِيْثٍ جَاْ كَحَجَـر فِـئِ أَرْض قَـار كُلِّيْكِ الْأَكْجْزِئِيِّكَ الْمُعْزِئِيِّ وَأَنْكُ رَكُ لُ طُغْيَ الْ الْعُي الْ وَنَجْهُ يَشْهَدُ فِي اللهُ أُمُ وْراً لَ يُسَ بُلْغَ انِ وَأَنْسَاهُمْ لِفِعْلَ اللهُ يُصَ وِّتُهُمْ كَهَيْ رَاْنِ شُرُوراً وَأَقِنَا الْبَارِيْ بِحُـــبِّ زَادِ إِذْهَــار

وَلَــهُ سِــرُ قَــدُ سَــارَ حَبِيْــــبُ اللهِ مَــــــأُجُوْرٌ وَكَانَ فِي جَبَلْ نُورُ خَلِا فِي اللهِ ذُو الْفَانِ وَمَا دُنْيَاهُ دَارُان يُريْدُ مَنْ لَهُ الْجَانِ دَلِيْكُ وَهْمَ وَ حَمَلُ اللهُ ذَكِ عَقلَ لَهُ دَاْر وَلاْ تُمِيْكُ بِالطَّكِارِ الطَّلِكَارِ رأى الْبَــاْدِيْ بِعَيَـااْدِ بمَا جَاء بقُرآنِ وَزَاغُ فِيْ يَ لَوُدُانِيْ وَلَهُ مُ شَيْخٌ شَيْطُانٌ زَفِيْ رُ النَّار مَع النَّار وَتَسْمَعُ مِثْلَ مِعْيَار 

وَلا يَبْقَكِي إِلا بِالله وَحَالُ الْمُضَارِعُ الْقَاضِ وَدَاْجِ فِ فِ فِ أَنَ اللهُ يُقَلِّ بُهُمْ بِأَوْقَ اتِ لَــهُ الْولْــدَانُ جَــذباتِ أُوَيْسِسٌ مَعْهُمُ الجُوْدِ بِيَاءِ اللهِ السَّرَّحْمَن كَسَيِّدِ جَدِّنَا الْجَوْنِ وَتَعْبُدُ فِيْدِ غَيْدِ اللهُ مَكَّــةُ كَعْبَــةُ الْعَــار وَهَـــلْ يَسْــجُدْ لِغَيْــر اللهُ وَسَارَ فِيْهِ غُفْرَانِ إِشَارَةُ مِنْ مَعَانِ اللهُ يَقِيْنَا قَيْسُنَا عَامِرْ حَــيُّ الْقَيُّـوْمُ جَــلَّ اللهُ السندِيْ رُسُولِ مِيْعَادِ كَخَلِيْ لِ وَأَهْ لِللهُ

وَيَقْطَعَ لُهُ كَمِنْشَ أَر شِعَارٌ حَابُّهُمْ مَانُ وَأَفْنَ انْ بِمِرْيَ اض صَـفُا صُـوْفِيْ بِكَأْسَاتٍ وَإِسْهُ السذَّاتِ بِالسذَّاتِ ضَـبَانٌ مِثْـلُ مَجْنُـوْنُ وَنَادَى حَضْرَةَ الْعُونِ طَوبَى الْبُطُونِ كَاللَّوْنِ وَلاْ تَكُــوْنُ فِرْعُــوْنِ ظَهَر فِيْهِ مُخْتَارُ مِنَ الأَصْنَامِ صِمَّارِ عَفَ اللهُ عَ لَانَان إنَّا فَتَحْنَا بِبُلْدَانِ غَنِے یُ لا یُری سَامِرْ فَ لا شَ عَيْءٌ كَمِرْصَ ادِ سُـنَّةُ مَـنْ مَضَـي هَـاْدِ

لَـهُ فِـى الْيَــوْمِ مَوْعُــوْدُ وَأُمَّاهُ يَازْحَمُ فِلِي اللَّهُ وَمُ ــــزْدَاْجُ كَرَاْمَ ـــاْتُ مَ رَرْتُ بأَمَ الله وَفُ رُوشٌ بَسِ يُطَاْطُ يُصَــلُّونَ عِبَـادَ اللهُ أَمِيْنُ مِنْ أَسْرَار الله أَم الْمُخْتَار نُورُ الله نَلِدِيْرٌ عَنْبَرُ الْفَاحِيْ تَـرَىْ فِيْـهِ سُـدَاْتِ الله وَلا بِولاْيَــةِ شَــاْنَاْ أَتَاكُمْ مِنْ بُرْهَانِ اللهُ لَمَّا بَانَ بِإِشْرَاقِ مَرَاْقِبُ لُهُ آيَ اللهُ سَــلَكُوْا فِيْـــهِ أَوْرَادِ بِ إِذْنِ اللهِ فَفِ لَى الله وَقَطَّعَكُ م كَمِنْشَ الرّ

قَرِيْــــرُ الْعَـــيْنِ مَحْمُـــوْدٌ وَطَــوْدُ الْحَــوْض مَــوْرُوْدٌ كَفَانَا الْيَوْمَ طَاْمَاتُ وَمُفْتَخِ لِ عُطْيَ اتِ لَـهُ فِـي الْكَـوْنِ مِرْبَـاْطُ عَلَيْهِ مَسْجِدُ الْهُوَاطِ قُ لله م الله م الله م الله نَبِيٌّ أَحْمَدُ الْمَاحِيْ نَصِيْبٌ أَنْصَبُ الْسَوَحْي وَلِـــيُّ الْحَمْـــدِ مَوْلانَــا أُوَيْـــسُ عَبْــــدِ رَحْمَـــاْنَ وَفَـــيْ عَهْــدِ وَمِيْثَــاْقِ وَاسْ تَبْرَقْ بِ إِطْرَاقِ هُ وَ الْهَ أُدِيْ بِإِرْشَ أُدِيْ إجَازَةُ حَاْمِ لَ السَّرَّادِ هَنِيْئِاً حِرْفَكُمْ جَارُ

وَعَلَ يُكُمُ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ إِلَى يَوْمِ أَمَانِ اللهُ إلَــيْكُمْ أَهْــلُ إِعْــرَاْفِ قُلِ أَيْ وَرَبُّ جَلِلَ اللهُ كَجَارِ نَهْرِ مَخْلُودٌ سَرَىْ يَسْرِيْ سَلام الله شَـــوَاقُ الْعُلَمَــاْءِ الله حُـرُوْفٌ خَمْسَـةُ الْبَـاْنِ وَيَكْتُبُ شَهْرُ زَكَوَانِ وَسَــــــمَّيْتُ بِفِــــرْدُوْس وَأَعْظَمُ فِيْدِ عِلْمُ اللهُ وَخَيْسِرُ الْسِوَرْدِ آلافِ عَلَيْهِ فَضْلُ عَدْنَاْنِ وَكَانُوا أَهْلَ أَحْبَابُ وَأَيَّدُنَا بِهِمْ يَا الله أتَـــيْ طَلَـع رُبَـاعَيْن بَـدَاْ يَبْـدُوْ رَسُـوْلُ اللهُ

هُــوَ إِنْ اهْــضَ أَوْصَــاْفِيْ وَعَطْفِے يْ حُرُوْفِ أَضَافِ يَعُـــهُ الْقَــوْمُ مَحْمُــوْدٌ أَوْ مَاءٍ جَاْر جَلْمُودُ عَنْبَ رُ الْفَاحِ أَلْفَانِ عُلُومُ اللَّذِيْنِ مُحْتَابُ غَــرَقْ زَكُّ لِهِجْـرَانِ تَــوَاْرِيْخُ لَفِــيْ شَــاْذِ قَصِيْدَةُ وَاضِعُ الْقَوْسِ وَصَـلِّ عَلَيْـهِ أَضْـعَاْفُ بِـــــاًنْوَاْع وَأَصْـــنَاْفٍ وَآلِ ثُـــةً أَصْــحَاْب بِتَقْ وَى اللهِ جَلْبَ اللهِ اللهِ عَلْبَ اللهِ وَأَبْيَ اللَّهِ بِتَمْكِ لِينَا وَأَبْيَ لِعَمْكِ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا وَلِين جَنَّاتُ تَثْمِين

## [تمت بعون الله تعالى]

إِلَهِ عَيْ أَنْ تَ مَوْلانَا أَغِثْنَا أَنْ تَ غَوْثَنَا عَن الطَّاعَاتِ عُرْيَانًا رَعَتْ فَظَلْتُ حَيْرَانَا اللهِ سِوَى الْخَلاَّقِ مَوْلانَاْ هُ وَ السرَّزَاقُ بِالْحَقِّ كَــذُوْباً عَاْصِــياً خَانَــا حَبِيْبِ اللهِ ذِي الصِّدْقِ يَمُ نُ عَلَ عَلَ رَحْمَانَ اللهِ عَظِ يُمْ هُ وَ أَوْلاهُ أَنِلْنِكِي مِنْكَ رضْوَانًا

بِخَيْرِ الْخَلْقِ مَنْ كَانَا لَنَا عَوْنَا وَإِيْمَانَا قَسَا قَلْبِیْ مِنَ اللَّانْبِ وَنِمْتُ اللَّيْلَ بِالْجَنْبِ نَسِيْتُ مَقْالَةَ الرَّبِ أَطَعْتُ هَوَىْ شَيْطَانًا عَصَدِيْتُ اللهَ عِصْدِياناً فَصِرْتُ بِذَاكَ كَسُلاناً عَنِ الْخَيْرَاْتِ غَفْلاناً جَنَيْتُ جَمِيْعَ زَلاَّتِ وَمِلْتُ عَن الْعِبَادَاْتِ وَنَفْسِئْ كُلَّ شَهْوَاْتِ وَدُنْيَا السُّوْءِ اسْقِدَتِيْ فَمَــاْ لِــيْ مَلْجَــاً يُغْنِــيْ عَصَدِيْتُ اللهَ بِالرِّزْقِ وَلَكِنْ صِرْتُ بِالْفِسْقِ أَلُوذُ بِشَافِعِ الْخَلْق فَجَاْهُا مُ عِنْدَ مَوْلاهُ وَسِيْـــلَهُ جَنَّـةٍ يَــاهُ

عَلَى قَلْبِي مَدَاْئِحَ رَاْ إلَيْهِ وَكَانَ يَقْظَأنَّا وَخَاْطَبَ لُهُ بِلاْمَ لِيْن مِنَ الْحَسَنَيْنِ جِيْلانًا إلَـهُهُ مَـنْ لَـهُ مَجْـدٌ رَسُ وْلُ اللهِ مَوْلانًا فَمنْهَا الصَّالِحُوْنَ الصَّا ئـــرُوْنَ مَقَـــاْمُهُمْ بَاْنَــا لَمَّا وُجِدَ الْوَرَىٰ لَوْلاْ سَمِعْنَا مِنْهُ بُرْهَانَا لَئِـــيْمُ ذُوْ خَطِيْئَــاْتِ فَكَهُ أَتَيْتُ بُطْلانًا قَلِيْكُ الْخَيْرِ وَالْعِلْمِ فَسَلِ اللهَ غُفْرَانًا أَغِثْنِے ْ خَيْرَ مَحْمُودٍ فَعَرْفُكَ فَاقَ رِيْحَانَا

حَمِدْتُ اللهَ مَنْ أَجْرَىٰ حِم الْمَلْهُوْفِ مَنْ أَسْرَىٰ رَآىْ مَــوْلاهُ بِـالْعَيْن بُرَاقُ لُكُ كَانَ ذَا زَيْن وَأَحْمَدُهُ لَهُ حَمْدُ وَسَـيِّدُنَا لَـهُ عَـــبْدٌ مَدَائِحُــهُ فَــلاْ تُحْصَـــيْ دِقُونَ الْعَالِمُوْنَ الصَّا وَأَعْظَمُهَا حَبيْ بُ الله كَريْمٌ بَــلْ عَــريْضٌ جَــاْ وَإِنَّــــى ذُوْ جِنَاْيَـــاْتِ شَـحِيْحُ أَعْظَـمُ الْجِسْمِ أَكُولٌ أَقْبَحُ الْحَرَمِ أَلا يَا صَاحِبَ الْجُودِ وَعَطِّرْنِكِي أَيَا عُـوْدِ فَكُلُ الطِّيْبِ كَالْمِسْكِ وَعَنْبَرٌ مِنْكَ بِالنُّسْكِ

مُعَاْونَــةً وَإِحْسَـانًا وَرَجْ لِلشَّ يَاْطِيْن وَدِيْنُهُ فَاقَ أَدْيَانَا هُمَامٌ لِلْمُطِيْعِانَ اللهُ الْمُطِيْعِانَ فَكُمْ فِي الدِّيْنِ أَوْصَانًا كَرِيْماً مِثْلَ جَيْحَانٍ وَسَلَّمَ ثُلِمٌ مُلِنٌ زَلا اللهِ عَلَيْهِ فَفَاقَ أَقْرَانًا عَلَيْهِ فَخَابَ بِالْوَيْلِ كَفِرْعَــوْنَ وَهَاْمَاٰنَــا كُ عِرْفَانٍ وَعِلْم وَاهْ \_\_رَةٍ كَتَبُوهُ دِيْوَانَّا دِحِیْنَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْمَا عَلَيْهِ وَخُصِ قُرْءَانَا فَأَسْتَجِدِيْهِ سُلْطَانًا

فَكُنْ لِصُوَيْحِبِ الضَّنْكِ نَسَامِيْرُ السَّللْطِيْن وَنَحْسِسٌ لِلْمَلاْعِسِيْن وَقَمْقَ أُمُ النَّبِيِّ يْنَ وَفَ لِنَّ لِلْمَ دِيْنِيْنَ وَكَانَ كَثِيْر إحْسَانٍ سَـخِيّاً شِـبْهَ سَـيْحَانِ وَبِـرُهُ زَاْدَ جِيْحَانَا عَلَيْهِ اللهُ قَدْ صَلَّىٰ تِــهِ وَضَـعْ وَلا مَــالا وَكَمْ زَوْرِ أَبُوْ جَهْل يَــذُوْقُ غَــذاً عَلَــيْ مَهْــلِ فَمَا مَا مُدِحِيْ عَلَيْهِ وَأَهْ وَمَا مِقْدَارُ مَدْحُ الْمَا الْمَا لِكِ الْمُتَعَالِ مُحْتَرَمَا وَلَكِنْ لِيْ بِنِيْ أُنْسِ بِمَدْحِهِ لَيْسَ لِيْ جِنْسٌ أُسَامِرُهُمْ وَلِئْ بَخْسُنُ

نِ لَكِنْ جِئْتُ بِالإِنْشَا نِي الْخَيْرَاتِ أَلاَّنَا مِنَ الْمُدَّاحِ وَالْكُرَمَا وَلاْ كَعْبِاً وَحَسَّانًا مِنَ الأَسْوَاْءِ وَالْبَاْس دَرَاْوِيْ شُ قَنِيْرَاْنَ ا وَوَاْلِكُنَا أُوَيْسِكُنَا أُوَيْسِكَنَا هَبُوا أَمْوَاللَّهُمْ ضَانًا رَسُولَ اللهِ أَدْرِكْ يَانُ لَنَاْ يَاْ خَيْرَ مَنْ يُسْتُلاْ سِلاْحُكَ وَانْفِهِمْ عَنَّا مَكَاْيِدَهُمْ فَكِالْ تَرْقُدُ لأُمَّتِكَ عَلَى الآنَا وَمِـنْ أَعْـدَاْءٍ سَـلّمْنَاْ بِاًمْن أَنْتَ غَوْثَنَّا وَمَا أَجْرَى عَلَيْنَا يَكُ فِنَا فَالْيُعْطِنَا الْمَسْلَكُ

وَلَسْتُ أُهَيْلَ هَـٰذَا الشَّـٰأُ مَدَاْئِحُــهُ لَكِــيْ يَغْشَــاْ وَلَسْتُ بِمُسْتَوي الْعُلَمَا الْعُلَمَا وَلا ٱلْبُرْعِـيْ مِنَ الْعُظَمَـا ا أَلاْ يَا مُنْقِلَ النَّاسُ إِغَـــاْرَتُنَا بِإِفْلاس لَقَدْ قَتَلُوا مَشَائِحَنَا ۗ إِلَىٰ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَنَا وَنَحْنُ مِنَ الْعُصَاْتِ يَاْ حَبِيْبَ اللهِ فِي السُّونْيَا وَعِنْ لَهُمُ سِلاَّحُ لا اللهُ عُلاَّةُ مَنَاْقِبُ لَهُ فَهُ مِ لِا وَفَـــرِّقْ جَمْعَهُـــمْ وَارْدُدْ فَحَاْشَا أَنْتَ عَوْنٌ جُدْ أَبُوْنَا أَنْتَ فَارْحَمْنَا أَنْتُ سَل الرَّحْمَاْنَ يَنْعُمَنَاْ

سَــــتُوْراً وَادْعُ مَنَّانًـــا مَعَ التَّسْلِيْمِ رضْوَاْنِ يَعُهُ الآلَ ذَا الْجَانِ وَأَصْدَابًا وَإِخْوَانَا بِهَا نُحْظَىْ لِرَفْعِ الْخَوْ فِيْنَا فِيْ غَدِ وَالْيَوْ نَنَا ذَرْعاً وَمَأْوَانَا مَـدِيْحَ الْمُصْطَفَىٰ وَرَجَا سَـعُاْدَاْتِ وَرضْـوْانًا

مِـنَ الأَمْـن فَـلاْ تَهْتِـكْ عَلَيْكَ صَلاقُ الرَّحْمَانِ م نَحْنُ عُصَاتُكَ كُنْ عَوْ مَتَىٰ مَاْ قَاْسِمٌ نَسَجَاْ بِمَدْحَتِــهِ وَأَهْــل حِجَــاْ

## [تمت بعون الله تعالى]

اَللهُ رَبُّنَ اللهُ الله اَللَّهُ حَسْ بُنَا اللَّهُ أَيَاْ سَاعِيْ بِحُبِّ اللهُ شَفِيْعِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهُ تَحِيَّانُ مِلْهِ عَلَـــيْ ذِيْ سِـــلِّ أُوَّاهِ هُـوَ ابْنُ مُحَمَّـدِ نَجْـل حَسِيْبُ الْفَرْعِ وَالْأَصَلِ مُحِبِّ الْمُصْطِفَى الْمَاْح

اَللهُ رَبُّنَ اللهُ اللهُ هُ وَ الْمَعْبُ وْدُ جَلَّ اللهُ فَصَلِ عَلَى رَسُولِ اللهُ إذَا نَادَى عِبَادَ الله وَرضْ وَانٌ مَع الْجَاهِ أُوَيْسِسُ مِنْ رجَالِ اللهُ مَحَاْدِيْ صَاْحِبُ الْفَصْل بَـــرَاْوِيُّ وَلِـــيُّ اللهُ وَمُثْنِيْ لِهِ بِأُمْ لَذُاحِ

بِنَظْمِ الشِّعْرِ يَاْ صَاْحِ وَنَثْسِرٍ لِرَسُولِ اللهِ وَفِــيٌّ مَاْجِــدٌ عَــدْلُ عَفِيْفٌ لا لَهُ مِثْلٌ بِبَدْلِ نَاْصِر للهُ شَـرِيْفٌ مَـاْهِرٌ بَـدُرٌ مُ نِيْرٌ شَمْسُنَا فَخْرٌ لَنَا بِهِ نَحْمُدُ للهِ مَنفِيٌّ مَنابِرٌ سَاجِدُ عَ لَهُ أَقْرَانِ إِهِ لللهُ وَنُورُ اللَّهُيْنِ ذَكَّارٌ وَقُ ورْدُهُ اللهُ وَمَبْنَعُ أَهْلِ إِعْطَاءِ وَمِيْ زَانٌ لِفَ يُضِ اللهُ بِنَجْلِ مُحَمَّدٍ فَرْدُ وَمَغْنَا طِيْسُ دِيْنِ اللهُ لَقَدْ أَثْنَاهُ بِالْفَضَلِ أَبُو البُرْهَانِ بَدُرُ اللهُ أُوَيْــسُ هُــوَ أَوْلانَــاْ كَؤُوْسَ الْغَوْثِ حُبِّ اللهُ

سُ مُوْحُ سَ يِّدٌ سَ هُلُّ ظَرِيْفٌ عَالِمٌ حَبْرُ صَلاْحُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلِلْمَــــخْلُوْقِ مِعْـــطَاْرٌ لَطِيْفٌ لا لأَعْدُونِي وَمَعْـــــدَنُ الْجُــوْدِ اللاَّئِــيْ لأَهْل بَرَاْوَةِ سَعْدٌ مِنَ الأَفْرَادِ بَلْ شُـهُدُ مُرَبِّيْنَا عَان الْجَهْال ذَوُوْ عِلْمِ كَذَاْ عَصَفُلَ إِجَـــاْزَاْتِ وَأَسْـــقَاْنَاْ

وَأَرْشَكِنَا بِإِحْسَانِ فَ بِالْحُسْنَىٰ جَزَاهُ الله لَـهُ سِـرٌ وَكَشَـفَاتُ لأَهْلِ اللهِ سِلِّ اللهُ بِرَوْضَتِهِ مَعَ الأَنْوَارْ وَهَكَـــذَا أَوْلِيَـــاءُ اللهُ بِتَلْو دَلاْئِل الْخَيْرَاتْ فَنَالَ بِهَا كُنُوْزَ اللهُ هُ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْبَسَطَا نُ نُورٌ فِي أَرَاْضِ اللهُ مَـعَ الأَصْـحَاْبِ بِالنَّصْـر بِلا نُكْر رَسُولَ الله شَهِ يُرُ عِنْدَ أَهْلِ اللهُ بِسَـعْدَيَةٍ اللهُ اللهُ فَيَحْدُدُقُهُمْ غُفْدِرَانُ

أَرَاْنَا سِلْكَ جِيْلانِـــيْ وَمِنْ صَغِرَي رَبَّانِيْ كَرَاْمَتُ ـــهُ كَثِيْ ــرَاْتُ عَيَاناً قَدْ رَأَى الْمُخْتَارْ وَمِنْ صَغِرِيْ حَوَى الأَسْرَارْ وَفِيْهَا أَكْثَرُ صَالَوَاتْ نَهَارُهُ عَـدٌ (طَاْ) مَرَّاتْ وَتَاجُ ولاْيَةِ إعْطَا فَصَار بِعَصْرهِ سُلْطَا وَشَاهَدَ وَقُعَاةَ الْبَادُر رَآىْ فِئْ لَــَيْلَةِ الْقَــدْر وَذِكْرُهُ شَاعَ فِي الْبَرِّ بِخَيْرِ ثُمَّ فِي الْبَحْرِ أنَــاْرَ الأَرْضَ بِالــنَّكُر بِأَصْوَاتٍ مَـعَ الْجَهْرِ بِـــنَوْع أَبْـــحُرِ الشِّـعْرِ يُغَنِّى مِنْهُ إِخْوَانُ

وَأَنْ وَأُنْ بِ لَهُ اللهُ وَمَقْصُـوْدِيْ نِ اسْتَقْصَـيْ حِب تَلْقَى رضَاءَ الله لِخَيْر الْخَلْق بَلْ فَرْحُ وَمِعْ جِزَةٌ لَهُ للهُ لِمَدْح الأَوْلِيَا قَالِ أُوَيْسِ وَابْنِ عَبْدِ اللهُ نَ صُوْفِيْ عَاْبِدُ الرَّحْمَاْ نِ مَنْ أَحْيَى عُلُوْمَ اللهُ كَفِيْض صَاغَةٍ نَضَا وَأَصْلُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهُ وَقُلْ لِئ مَدْحَهُ كَرِّرْ تُ ادْعُ بِاسْمِ هِمْ لللهُ أَنِيْسٌ هُو عَمْدَتُنَا نَفِيْسُ الْقَلْبِ شَيْ للهُ دِرِيْ لِفَـرْحِكُمْ مَـنْ قَـا صداً نَفَحَاتِكُمْ للهُ

مَنَاْقِبُهُ فَلِا تُحْصَيَىٰ فَكَـرِّرْ مَدْحَـهُ يَـاْ صَـاْ فَمَـــدْحُ الأَوْلِيَـــاْ مَـــدْحُ كَــــرَاْمَتُهُ لَنَـاْ شَــــرْحُ فَ لا أَصْ غُوْ لِعُ ذَّالٍ وَأَمْدُهُ رَغْهُ الْجُهَّالِ هُـوَ الشَاْشِـيْ أَبُـوْ عُثْمَـاْ نِ ذُو الْعِرْفَانِ وَالإِيْمَا وَفِيْنَا خَلِيْفَاةٌ أَضَا وَسَــيَّدُ سَـاْدَةٍ رضَـاْ أَلاْ يَا عَادِلِيْ فَاقْصِرْ لأَنِّــيْ مُسْــتَجِيْرٌ حِــرْ أُوَيْــسُ الثَّــاْنِيْ قُـــدْوَتُنَاْ رَئِكِيْسُ هُكُو ذُخْرَتُنَكُ مِلَدُاْدُكَ يَاْ أُوَيْسَ الْقَاْ مَ مِـنْ صِـغَر وأَرَاْكُـمْ قَـاْ

وَيَاْ ذُخْرِيْ وَيَاْ زَاْدِيْ مُرِيْدُكَ عُدَّنِيْ بِاللهُ وَأَنْتَ بِعَطَاكُمُ غَيْتُ أَصَابُهُ كُرْبَاةً للهُ مِ يَاْ عَوْنِيْ بَكُمْ نَسْقَيْ كُرُوْبً يَاْ وَلِيَّ اللَّهُ بحَـقِّ شَـيْخِيْ يَـاْ اَللهُ أَرَاْضِيْنَاْ مَعَ الأَقْطَارْ وَيَا فَتَاحُ افْتَحْ يَا الله وَلا تُشْمِتْ حَواْسِدَناْ وَمَــنْ أَوْصَانَنَا يَا الله وَفَاخِرَةٌ بِهِ صَارَتْ بِهَا كُمْ أَوْلِيَاهُ اللهُ أُنَاساً مَنْ عَم البُلْدَا لِ أَيْ عُلَمَاءُ دِيْنِ اللهُ رُبَاْبِاً لا لِمَارِعَيْن

هَيَاْ شَايْخِيْ وَأُسْتَاْذِيْ وَيَاْ فَــخْرِيْ وَيَاْ قَادِيْ فَأَنْتَ الْقُطْبُ وَالْغَوْثُ فَجُـــدْ لِدَخِيْلُكُمْ حَيْثُ بِكَمْ نَشْفِيْ مِنَ الأَسْقَا بكُمْ نُحْسِظَىٰ فَلاْ نَلْقَىٰ سَــاً للهُ عَاْفِيَـةً وَعَفْواً لِـى وَوَاْقِيَـةً مِـــنَ الأَسْوَاْءِ وَوَاْعِيَــةً بِهِ رَبِّ اسْقِیْنَا أَمْطَارْ أَيَــاْ سَــــــــَّاْرُ يَــاْ غَفَّــاْرْ بِــهِ بَلِّــغْ مَقَاْصِــدَنَاْ وَنَوِّرْنَا وَسَاْعِ لَلْهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بَرَاْوَتُنَا بِهِ نَارَتْ سِوَاْهَاْ مِنْ قُرَىٰ غَارَتْ وَكُمْ أَحْظَىٰ وَكُمْ أَهْدَىٰ نِ وَصَــيَّرَهُمْ مِـنَ الأَبْــدَا وَكَهُ أَعْطَهِي كَالْفَيْنِ

قَصِاها قَدْراهُ الله وَتَصْلِيْفِ وَخَلَواتٍ وَقَاْنَا بِهِ لا بُوْسَا هُــوَ الــدَّنِيْ الأَهْــل اللهُ فَقُوْلُ فِي وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْفُقَــرَاءِ سَــيْحَانُ سَخِيٌ سَادَ أَهْلُ اللهُ وَصِرْفٌ لِلشَّرِيْا طِيْن يَفِيْضُ لِا أَعَادِ الله

وَكَـمْ للِنَّـاس مِـنْ دَيْـن وَكُمْ لَـهُ مِـنْ إِشَـاْرَاْتِ وَحَضْ رَاْتٍ وَنَفَحَ اْتٍ يَصِيْحُ فِي أَرَاْضِ اللهُ لَقَدْ أَخَذَتْ جَمَاْهِيْرُ وَسَاْدَاْتُ بَنَادِيْرُ لَدَيْ بِهِ لا عَصَ افِيْرُ إِجَازَةَ قُطْبِ أَهْلِ اللهُ هُ وَ الجِيْلانِيْ مَنْ أَضْحَا بِبَغْدَادَ تَرَاهُ حَالًا لَهُ وَالْجِيْلانِيْ مَنْ أَضْحَا زَ زَائِ رَهُ مِنَ النَّفَحَا تِ مَا لا يُدْرِيْ إِلاَّ اللهُ فَفَازَ بِهَا أَبُوْ شَاعِرْ وَزَارَ حَضَرَةَ شَاهِرْ بِعَبْدِ الْقَادِرِ الْفَاطِرْ وَسَيِّدِ أَوْلِيَاءِ اللهُ هُـوَ ابْنُ شَـرِيْفِنَاْ مُوْسَـيْ وَعِلُوْسِاً كَلْهُ شُوْسَا وَلُوْساً وَالْعَنَا بِاللهُ وَعِلْكُمُ أُوَيْسِكُمُ أُووَيْسِكُمُا مِ اللَّهُ فَ عَاْرِفُهُ وَلِ عَاْرِفُهُ اللهُ لَنَــاْ فِــى الــدِّيْن عِنْــوَاْنُ وَلِلضُّ عَفَاءِ جِيْحَ انْ ا دَوَاْءٌ لِلْمَجَ اٰنِيْن مُ بِيْدٌ لِلْمَلاْعِ نِن

جَـــزَاْهُ اللهُ إِحَسَــاناً لَقَـدْ أَحْيَـيْ وَأَحْيَانِـاً وَأَدْخِلُهُ جَنَّاتِ اللهُ وَعَفْو ثُمَّ غُفْرانٍ بسِـــرّهِ سِــرّنَا لله وَيَسِّرْ غُسْرِنَاْ هَوْنَاً أُوَيْ سَ سَعْدُنَاْ وَاللهُ وَإِخْ وَأْنِ مَعَ النَّسَل يَعُمُّهُ مُ رضَاءُ الله أَنِلْهُ مِ سِرَّهُ حَسْبِيْ كَوَاْلِدِهِمْ وَلِسِيِّ اللهُ أَثِـــيْمٌ ذُو خَطِيْئَــاْتِ أُغِيْثُ وْنِي بِعُ وْنِ اللهُ

طَرِيْــقَ الْغَــوْثِ مَوْلانَــاْ وَعَاْمِلُـــــهُ بِرضْـــــوَاْنٍ إِلَهِــيْ كُــنْ لَنَــاْ عَوْنــاً بِجَاهِ أُوَيْسِنا صَوْناً مِنَ الأَشْرَارِ يَا الله إِلَهِ عُ فَافِنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلِشَيْ خِنَا بَشِّرْ لَنَا بِالْخَيْرِ لِئِ كَثَّرْ فَيُوْضَانٍ وَرِزْقِ اللهُ وَفِكِ السَّدَّارَيْنِ أَكْرِمَهُ وَبَجِّلَهُ وَعَظَّمَهُ وَوَقِّ ــــرَهُ وَحَشِّ ـــمَهُ وَلِـــلاَّوْلادِ وَالأَضْــل وَحَاْشِيَةٍ وَمَنْ يُدُلِ وَفَرْعَ شَرْعِي يَارَبِّ وَصَـــيِّرْهُمْ بِـلاْ تَعَـب وَإِنِّكِي ذُو جَنَايَكِاتٍ بِكُـمْ وَبِكُـلِّ سَـاْدَاْتِ وَإِنَّ لَكُ لِهُ مَقَاْمَ اتِ وَدَعَ وَاتٍ وَلَحْظَ اتِ

وَبَــرَكَاتٍ وَنَظْرَاتٍ بِكُمْ لِلْعَاْصِ عَفْوُ اللهُ صِداً نَالَ المُنَا وَاللهُ وَبَحْرُ كَبَائِرِ الْخَاصِ مِدَاْدَكَ يَاْ وَلِيَّ اللهُ فَعُدُهُ مِنْكَ بِالرَوْحِ يَسُودُ فِيْهِ عَاصُ اللهُ لِعَبْدِكُمْ بِدِ لَهْفُ فَكُنْ عَوْناً لَـهُ بِا اللهُ شَفِيْع الْخَلْق أَحْمَدِنَا الْحَلْق وَسَلِّمْ دَائِماً يَا الله وَأُصْ حَاْبِ وَجِ يُلان أُوَيْسٌ مُحْيِى اللَّهُ اللَّهُ

جَلِيْسُكُمُ فَلاْ يَشْقَىٰ وَأَنْتَ خَلِيْفَةٌ لِلْقَا جَلِيْفَةٌ لِلْقَا دِريَّةِ مَـنْ أَتَـاْكُمْ قَـاْ أتَــاْكُمْ قُويْسِــمُ العَــاْص أَعِــــيْنُوْهُ بِــإِخْلاص فَأَنْتَ لَهُ أَبُوْ الرُوْحِ وَقُلْ لَهُ أَنْتَ فِي سُوْح فَهَلْ يَاْ سَيِّدِيْ عَطْفٌ فَمَاْ لَهُ غَيْرُكُمْ صِرْفُ وَصَلِّ عَلَے مُحَمَّدِنَا رَقِيْـق الْقَلْـب أَمْجَـدِنَا ۚ وَءَالِ أَهْ لَ عِرْفَ الْهِ وَشَـيْخ الْمُصْعِفِ الْعَـاْنِ صَلاْةً تَجْذِبُ الْخَيْرَاتْ وَتَدْفَعُ عِنْدَنَا الضَّيْرَاتْ وَتُبْ عِدُنَا مِنَ النِّيْ رَا فِيْ دَارَيْ نِ يَا الله

[تمت بعون الله تعالى]

يَاْ مَنْ لِلْعَيْبِ سَاْتِرٌ مَوْلانَا عَبْدُ الْقَادِر وَالأَتْقِيَا وَالأَصْفِيا الْأَصْفِيا الْمُ مَوْلانَا عَبْدُ الْقَادِر وَكُمْ وَكُمْ مِنْ نَفْحَةِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر مُعَـــيِّنُ الْكَرَاْمَـــةِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر مُوَالَنَا سَلِّدُنَا الْمُسَلِّدُنَا الْمُسَلِّدُنَا الْمُسَلِّدُنَا الْمُسَلِّدُنَا الْمُسَالِيَةِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر عَفِبْ فُ مَنْ لَـهُ الثَّنَا مَوْلاْنَاْ عَبْدُ الْقَادِر لَوَاْمِ عُ الْبَ وَاْرِقِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَبَـــيَضَ وُجُوْهَـــهُ

الله الله رَبُنَــــــاْ سُلْطَانُ كُلِّ الأَوْلِيَاءِ إِمَامُ كُلِّ الأَوْلِيَا بَهَاءُ الْدِيْنِ صُوفِيَا الْدِيْنِ صُوفِيَا الْدِيْنِ وَكُمْ وَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ أَتَـــيْ مِــنَ الْولايَــةِ مُفَ تِّحُ الشَ رِيْعَةِ مُبَ يِّنُ الإشَ ارْقِ فُؤَادُنَــاْ فَوَادُنَــاْ مَلاذُنَــا مُرَادُنَــا شَرِيْفٌ مَنْ لَهُ السَّنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْصَّفَا إَمَامُ لِلْطَوَائِ قَامَ قُطْبُ الْرَّبَانِي الْوَاثِق صَفًا الإلَــةُ سِرَّهُ

مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَالْحَنْبَلِي وَالْمَالِكِي مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر بحُـــبِّ اللهِ تَبْجَلَـــيْ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر بحُــبُّ اللهِ شَــمْخُنَاْ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر عُلُــوْمَ اللهِ بِـالْجَهَرْ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَكَـمْ بِحُبِّهِ جَلَهُ مَوْلاْنَاْ عَبْــدُ الْقَــاْدِر ذُوْ الْبَهْجَـةِ الْبَهِيَّـةِ مَوْلاْنَاْ عَبْدُ الْقَادِر ذُوالْفَهْ مِ وَالْنِهَاْيَةِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر

وَبَلَـــغَ مَقْصُـــوْدَهُ أَفْتَـىْ بِنُـوْرِ الْشَّافِعِي وَالْحَنَفِ عِي الآَثَ سَرِي وَلِكُ اللهِ مَنْ عَلَى عُلَى حَتَىٰ وَصَلْ وَكُمُّلُا سِـرُ الْوُجُـوْدِ شَـيْخُنَا غَوْثُ الأَنَام شَمْعُنَا الْأَنَامِ شَامُعُنَا الْأَنَامِ الْأَنَامِ الْأَنْامِ الْمُعْنَا الْأَنْا لَمَاْ بَدَاْ وَقَدْ ظَهَرْ وَكَحَمْ بِإِثْرِهِ عَلَهِ وَكَهُ بِسِلْكِهِ رَقَوْ ذُوْ الْجَدْبَـةِ الْسَّـنِيَّةِ ذُوْ الْمِلْهُ مَيْنِ الْباْحَةِ ذُوْ الْعِلْمِ وَالْهِدَاْيَةِ ذُوْ الْقِدِم والْوصَالَةِ

ذُوْ الْمَسْلَكِ الْشَّرِيْعَة مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر ذُوْ الْعَقْلِ وَالأَذَاٰنِيَّاهُ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر كَرَاْمَ لَهُ بِيَ لَكِهِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَنَظَ فَ لِبَاْسَ هُ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَدَعْ وَ الْمُجَابِ إِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَلِــــيُّ اللهِ شَـــيْ للهِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر بدَجْلَـــةِ مَلابَـــة مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَذِكْرُهُ جَلَعِي الْبَصَرْ وَأَوْحَىْ الْقَلْبَ ذِيْ الْفَكْرْ

ذُوْ الْمَـــــرْقَمِ الْعَلِيَّـــةِ ذُوْ الْقَـــوْلِ وَالْبَلاغَــةِ ذُوْ الْحَضْرَةِ الْرَبَّاٰنِيَهُ ذُوْ الْنَّفْحَـةِ الإِلَهِيَـةُ وَكَمْ ظَهَرْ بِعَصْرِهِ وَكُلُ مِلْ مِلْ عُلُوِّهِ سَــقَى الإلَـه كَأْسَـه أَ وَأَكْــرَمَ حُــرَاسَهُ سَــاًلْتُ بابْتِهَالَــةِ بِسِــرِّ ذِيْ الْولايَــةِ قَدِ ابْتَحَرْ بِعِلْم اللهِ وَثِيْ قُ اللهِ مُحِ بُ اللهِ لَمَا وضَعْ عُكَازَهُ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِهِ

وَكُــمْ بِخَمْــرِهِ سَــكُرْ الْلَّهُ مَ اجْعَلْنَا بِهِ وَمَـنْ دَعَـاْ بِــحُبِّهِ وَأَحْمِنَا بِسِرِّهِ وَأَسْ قِنَا شَرَابَهُ هُـوَ الإمَامُ الْمُقْتَدِيْ غَـوْثُ الأَنَـاْمِ الأَمْجَـدِي مُعَلِّ ما مُحَشَّ مَا مُعَلِّ مَا أُوَيْسِسُ ابْسِنُ أَحْمَدِ طَرِيْتُ الْبَازِ الْجِيْلِيِّ لَمَّا الْتَمَسْ وَشَاهُدَ وَعَـرَّفَ لَمَّـا اصْعَدَ الله الله رَبُّنَـــــاْ وَصُـــفُرَنَاْ وَكُبْرَنَــاْ

مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر مَن اقْتَدَى بِسِلْكِهِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَغَمِّسْ نَا بِنُ وُرِهِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر قُطْبُ الْعِظَامِ المُسْنَدِي مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر مُمَجَ لَا مُكَرَمَ اللهِ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر فِئ الْقَادِرِيِّ سَالِكِيْ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَعَالَيْنَ وَجَاْهَا لَكُونَ وَجَاْهَا لَكُونَ وَجَاْهَا لَكُونَ وَجَاْهَا لَكُونَا وَعَلَيْهِا لَ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر إغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر

وَمَـنْ دَعَـاْ بِحُبِّـكَ مَوْلاْنَاْ عَبْدُ الْقَادِر بالْمُصْـطَفَىٰ وَالْنَّاْصِـر مَوْلاْنَاْ عَبْدُ الْقَادِر وَمَنْ بنا قَدِ اعْتَلَىٰ مَوْلاْنَا عَبْدُ الْقَادِر وَمَــنْ دَرَجْ بِسِــلْكِهِ مَوْلاْنَاْ عَبْــــــُ الْقَــــاْدِر وَمَعْدُ ذَنِ الْحَقِيْقَةِ مَوْلاْنَاْ عَبْدُ الْقَادِر

بحُرْمَ ـ قِ وَلِيِّ كُ وَقُرْبِكَ وَشَــوْقِكَ وَارْفَعْ طَرِيْقَ الْقَادِرِيْ وَمَـنْ حَـوَىٰ الْمَفَـاْخِر الْلَّهُ مَ لِ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ مُحَمَّدِ وَمَنْ صَلَّىٰ وَآلِـــهِ وَصَــهِ وَأَهْلِ فِ وَحِ نُهِ وَهَاْ تَهَ الْقَصِالْ تَهُ الْقَصِالْ عَلَهِ ذَو البهْجَــةِ الْبَهيَّــةِ

(تمت بعون الله تعالى)

مَدَدْ مَدَدْ يَاْ شَيْخَنَاْ عَبْدَ الْقَاْدِر أَنْتَ إِمَامُ الْحُنُفَا وَابْنُ حَيْذَر بِكَ نُرِيْدُ رِضَاْءَ اللهِ الأَكْبَر تِلْكَ بِحُرْمَةِ جَدِّكَ ذِيْ الْجَعْفَر جَزَاْكَ اللهُ ضَمَاْنَ الْبَاْرِ وَالْفَاْجِر خُذْنَا بِذَيْلِكَ يَا خَطِيْبَ الْمَنَابِر

لَدَيْكَ عِلْمُ اللهِ وَالْعِزُّ ظَّاهِر تِقْنَاكَيَاْ مُحْيِيْ الْدِّيْنِ فِيْ كُلِّ مُضْمَرِ حُكْمُكَ نَاْفِذٌ عِنْدَ رَبِّ الْغَاْفِر دَمْنَاهُ كَيْ نَرْتَقَيْ مَقَاْمَ الأَكَابِر

دَرْنَا أُهَيْلَ الْدِّيَارِ يَاْ عَبْدَ الْقَاْدِرِ ذَوَاْئِبُ الْغُرُبَا ظِلالُ الْمُهَاجِر ذُخْرَ الْعُلُوْمِ لَدَيْكَ غَيْرُ تَفَاْخُر زُرْنَا صَرِيْحَكَ فِيْ الأَسْرَاْرِ كَالْظَّاهِرِ شَأْنُكَ طَاْبَ للهِ كَالْعَبْدِ شَاْكِر صِلْ وَمَنْ يُرِيْدُمِنَّا أُوَيْسُ الْبَنَادِر طِبْنَا بِحُبِّكَ يَا طَبِيْبَ الْضَّمَائِر عِلْمُكَ بَيْنَ الْعَاْلَمِيْنَ كَالْمُنْشَر غَوْثُ الْوَرَىْ غَيْثُ الْنَّدَىْ أَنْتَ الْبَحَر قُطْبَ الأَقْطَابِ فَأَنْتَ غَيْرُ تَنَاكُر لِوَاْءُ الْحَمْدِ وَالْحَوْضِ لَكُمُ الْكَوْثَر نَصْرُكَ لَيْسَ الْنُّهَيْ وَلَيْسَ الْتَأْخُر وَلِيُّ الْرَّحْمَنِ لِلْقُدَمَا وَالْأَوَاخِر وَطَرِيْقُ اللهِ لَدَيْكَ فِيْ أَيِّ أَظْهَر وَصْلُكُمْ وِلايَتُنَا مِنْ رَبِّ الْمَقَادِرِ وَمُرَادُنَا أَنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُنَوَّرِ وَالْحِكَايْ لِمَنْ دَاْرَاْكَ فِيْ أَيِّ خَبَر

دَعْ لاَيَلْقَىٰ مَنْ هَوَاْكَ هَوْنَ الْمَقَاْدِر ذُوْ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَنْتَ نَاظِرِ رُبَّ يَنَالُ بِفَضْلِكَ ذِي تَفَاّكُر سُقْنَا بِكَأْسِكَ يَاْمَلاذَ الْمَسَاْفِر شَمْسُ الْمَلايَا شَيْخَ الْجَاْنِ وَالْبَشَر ضَعِيْفُ الْقَوْمِ لِكَيْ نَرَاْكَ الْبَصَائِرِ ظِلُّ الْعُلامِنْكَ وَلَدَيْكَ الْجَوَاْهِر فَعَلَيْكَ عَاْزِمُ نَا بِغَيْر تَعَسُر فَعَلَيْكَ غَاْرِقُنَاْ بِذَنْبِهِ الْمُسْكِر كَيْفَ يَنْجُوْ مَنْ عَدَاْكَ يَاْ عَبْدَ الْقَادِر مُحَمَّدِ ذِيْ الْبُكَاْ يَرْجُوْكَ تَذَكُر وَالْقَاْدِرِيِّ وَمَـنْ يَلُوْذُ كَالْبَادِر وَوَثِيْقُهُمْ أَنْتَ الغَوْثُ يَاْ عَبْدَ الْقَادِرِ إِلَىْ طَهَ جَدُّكَ وَهُوَ صَاْحِبُ الْأَخْضَر وَكَذَا وقَاْيَتُنَا وَلَوْ فِيْ الْمَقَابِر وَمَلاذُنَاأَنْتَفِيْ الْمَحْيَا وَفِيْ الْمَحْشَر وَالْحِمَايَ لِمَنْ دَعَاْكَ فِيْ أَيِّ ضَرَر

وَمِنَّا مَنْ زَارَكَ فِي الْبَغْدَادِ الْمُطَهَّر وَمِنَّا مَنْ رَاْحَ هَوَاْكَ يَااَّخَ الْحَيْذَر وَمِنَّاْ مَنْ بَرَ بِفَضْلِكَ بِالأَوَاْمِر هَذَاْ يُرِيْدُ اللَّقَاْ بِوَجْهِكَ الأَنْوَر يَبْغِيْكَ نَاْظِمُ وَصْفِكَ عَنِ الْوَاْفِر يَرْجُوْ بِفَضْلِكَ عَفْوَ اللهِ الْقَادِر وَعَلَىٰ الْمَشَائِخِ وَالْتَلامِيْذِ الأَزْهَرِ وَالْمُسْلِمِيْنَ بِأَمْرِ اللهِ الْـوَتَر يَاْ طَاْلِبَ الْرِّضَىٰ وَطَهَ وَطَاْهِر وَصَلاةُ اللهِ مَعْ سَلامِ اللهِ عَلَىْ الْمُضَر

(تمت القصيدة للشيخ محمد بن عثمان رضي الله عنه) مَدَدْ يَاْ عَبْدَ الْقَادِرِ مَدَدْ يَاْ عَبْدَ الْقَادِرِ أَلايَاْبَدْرَ الْعَاْلِ يَاْبُرْهَاْنَ الْرِّجَاْلِ بِكَ نُوْرُ الْرِّعَاْيَا بِكَ نَيْلُ الْرَمَاْلِ بَرُنَا أَنْتَ يَابَازَ فَلَيْسَ الْمَثَالِ تَاجُنَا مِنْكَ مَازَالَ مَرَاتِبُ الْعَالِ ثُمَّ يَاْ مُحْيِي الْدِّيْنِ كَيْ يَزُوْلَ الْمَحَاْلِ جَدُّ الآلِ كَمَاْ جَاْدَ إِلَيْكَ اللِّوَاْلِ

وَمِنَّا مَنْ جَاْرَكَ فِيْ الْبَلادِ الْمُعَمَّر وَمِنَّاْمَنْ رَاْمَ هُدَاْكَ فَيْ أَيِّ وَطَر ومِنَّا مَنْ بَاْهَ بِفَضْلِكَ بِالْبَشَائِر يَاْغَوْثَ الْخَلْقِ لِكَيْ يَرْضَىْ رَبُّ الْقَمَرِ يَلْقَاْهُ فِي الْدَّارِيْنِ غَيْرَ تَشَمُّر يَ غْشَىْ عَلَيْهِ وَالْوَاْلِدَيْهِ وَالْوزَر هُمُ الْفَالِحُوْنَ عُلُوْمَ الْنَّطْمِ وَالنَثَر وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَصَاْحِبُ الْبَدَر فَعَلِقْ هَوَاْكَ مَلاذَنَاْ عَبْدَ الْقَاْدِر وَالآلِ وَالأَصْحَاْبِمِنْهُمُ الْعُمَر

مَدَدْيَاْ عَبْدَالْقَاْدِرِأَنْتَ نُوْرُ الرِّجَاٰلِ بِكَ خَيْرُ الْبَرَاْيَاْ طَلَبْنَاْ ذُو الْبَلالِ بِكَ يَاْابْنَ نُوْرَيْنِ بَلَيْ فِي الْأَبْدَاْلِ بَلَظَىْ بَعْدَ وَالاكَ فَلَيْسَ الْنَّكَاْلِ تِلْكَ غَيْرُكَ مَا نَاْلَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَاْلِ ثِقْتَ مَا لِلْمُرِيْدِ مِنْكَ خَيْرُ الْمَلالِ جِيْلِيِّ جُدْ لَنَاْ وَالْقَادِرِيِّ جَمَاٰلِ

حَظُّ الْوَاْفِرِ يَاْوَارِثَ خَيْرَ الأَبْطَالِ خُلُفَائُكَ لاخَوْفَ لِقَاءَ الْسُؤَالِ دِيْنُ اللهِ تَعَاْلَيْ نِلْتَ خَيْرَ الْدَّلالِ ذِكْرُ عَاْمِكَ رَاْمُوا أَهْلُ اللهِ اشْتِمَاْلِ رُوْحُ الضَّيْفِ مِنْ رَوْحَاْنِ رَبَيْتَ الْأَعْمَاْلِ زَيْنُ الْفَالِحِ يَازَاْهِدُ حِيْنَ الأَطْفَالِ زَاْرَ رُوْحُ الْمُرِيْدِ لَحْدَكَ لِلإِرْسَاْلِ سَيِّدِىْ وَأُسْتَاْدِىْ يَاْسَلابَ الأَحْوَاْلِ شَأْنُ الْعَاْجِزِ مَأْكَاْنَ إِلاَّ كَالْعَيَاْلِ صُمْتَ فِيْ الْمَهْدِ الأَوْلادِ فَلَيْسَ الْجِدَاْلِ ضَاْءَ ضَوْءَكَ الْعَالِ مِنْ أُهَيْلِ الْمَعَالِ طَلَبْنَا الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُرْتَضَىٰ بِالْقِتَاٰلِ ظَنُّ الْجَاْهِلِ مَاْكَاْنَ إِلاَّ فِيْ الْضَّلالِ عَبْدُ الْقَاْدِرِ الْبَاْرِ رَبُّهُ ذُوْ الْجَلالِ غَوْثُ الْعَالَمِ يَاْغَيْثَ الْنَّدَىْ ذُوْ الْخِصَاٰلِ فَالْحِمَاْيَ مُرَاْدِيْ لِمَحْبُوْبِ الْجَلالِ قَلَّ يَاْ قُطْبَ الْعَاْلِ مَنْ قَدَاْ ذُو الْرِّسَاْلِ كَالْحِمَادِ الْكَبِيْرِ يَاكُثِيْرَ الْنَّوَالِ لايَغِيْبُ كَالْمَاْضِ لايَغْشَىٰ كَالْهِلالِ

حَرَمَيْنَ حَوَىْ ضَيْفُكَ مَا لِلْبَطَالِ خُدْلِدَاْعِكَ شَيْخِيْ يَدًّا غَيْرَ الْشَّمَاْلِ دَرَجَاْتُكَ مَاْ نَاْبَ إِلاَّ ذُوْ الْدِّجَاْلِ ذُوْ الْصِّياْمِ كَمَاْ رَاْمَ هِلالَ الْشَّوَاٰلِ رَبُّ الْنَّاس رَجَوْنَا مِنْكَ طِيْبُ الْمَقَالِ زُهْرُنَا مِنْكَ مَا زَاْلَ قُبَيْلَ الْزَّلْزَاْلِ زِدْ وِدَاْدَهُ عَوني كَيْ يَلْقَيْ الإِنْتِقَالِ سَاْلِكِيْ وَعِمَاْدِيْ نَجِّنَا فِيْ الأَهْوَاٰلِ شَمِّرْ ضَيْفَكَ يَاْشَاْبَهُ لَيْثَ الْجِبَاْلِ صَدَقْنَاْلَكَ الأَوْصَاْفُ مِنْ مَاْضِ وْالْحَالِ ضَلَّغَيْرُ الْمُجِيْبِ مِنْكَ طِيْبُ الْمَقَالِ طَيْفُنَاْ قَدْ لَقَيْنَا بِكَ غَيْرُ اشْتِغَاْلِ طَفِّرْنَاْبِكَ يَاْ غَوْثَ الْوَرَىْ فَيْ الْظَّلالِ عَوِّنْ ضَيْفَكَ الْعَاْرِ كَيْ يَنَاْلَ الْحُلالِ غَرَقْنَا غَرَقْنَا غَارَةً غَيْرَ الأَمْهَالِ فَعَلَيْكَ مُرِيْدِيْ إِلَىٰ الطَّهَ وَالآلِ قُمْ للهِ تَعَالَىٰ لأُهَالِ النَّعَالِ كَنْزُنَا كُنْتَ فِيْ ذِيْ وَفِيْ يَوْمِ الْرِّحَاٰلِ لايُعْلَىٰ مِنْكَ يَاْكَيْلِيُّ نُوْرُ الْكَمَاْلِ

مَنْ هَوَاْكَ مِنْ هَذَيْن يَرْجُوْا اِتِّكَاْلِ مُحْيِي الْدِّيْنِ مِنَّا عَاْصِ مِنَّا ذُوْ الْعُلالِ مَدَدْ يَاْ أَيُّهَاْ الْغَوْثُ عِنْدَ الْمُتَعَاْلِ مِنْكَ زَاْهِدُ الْعَاْلِ مَاْ حَوَىْ رَبُّ الْمَاْلِ نَظْرَةً مِنْكَ نَالُوا أَهْلُهَاْ فِي الْمَعَاٰلِ نِعْمَةٌ لِلْمُرِيْدِيْنَ لَدَيْكَ الْوصَالِ نُوْرُ الْعَاْلَمِ يَاْ نَاْئِبَ الطَّهَ وَالآلِ نَصْرُاللهِ تَعَاْلَيْ نِلْتَ فِيْ كُلِّ حَاْلِ وَالْوِقَائِي رَجَوْنَا بِكَ حِيْنَ الْوَبَالِ وَالْولايَ كَالْحَاْوِيْ وَصْفُهَاْ وَالْأَعْدَالِ وَالْبِحَاْرُ حَوَىٰ بَحْرُكَ غَيْرَ اشْتِكَاْلِ وَالْسِّقَاْيُ كَذَا سَيْبُهُ غَيْرَ الْسِّيَالِ هَيَاْ هَيْكُلَ الْنُّوْرَيْنِ لَدَيْكَ الْوِصَاْلِ هَيَاْ هَوْدَجَ الْحَاْمِ فَعَلَيْكَ الْحِمَاْلِ هَبْ لِقَوْمِكَ رَاْجِوا مِنْكَ هَوْدَجُ الْعَاْلِ هَاْدِنَا الْمُصْطَفَىٰ جَادُّكَ فَى أَيِّ حَالِ يَاْ مَلاذَ الْفَرِيْقَيْنِ مَوَاْلِ الْمَوَاْلِ يَاْ مَوَاْدِدَ الْمَاْضَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْزَّوَالِ يرْتَجِيْكَ فِيْ الْدَّارَيْنِ دَوَاْمَ الإِقَالِ يَقْتَدِيْكَ مُحَمَّدٌ ذِي الْبُكَا بِالْفِعَاٰلِ كَيْ يَلْقَيْ بِمُنَاْجَاتِكَ غَيْرَ الْخَجَّالِ يَبْتَغِيْ لِمُلاقَاْ تِكَ غَيْرَ الْخَيَّالِ كَيْ يَنَالَ كَرًا جِيْ بِرضْ وَاْنِ الْجَلالِ يَرْجُوْ الخَيْرَ كَرَاْجِيْ بِخِتَاْمِ الأَقْوَاْلِ يَا أَبِا النُّقَبَا وَالنُّجَبَا وَالْأَبْدَالِ يَوْمُ الْدِّيْنِ لِدَاْنِيْكَ لِبَاْسُ الإِجْلالِ وَكَذَا مُرَّبِيْنَا كَأُويْسِ الأَبْدَالِ وَاغْفِرْ وَاللَّهَا وَالْهَوْالِدَيْهِ وَالْخَالِ وَمَنْ آمَنَ مَوْلاهُ وَطَهَ وَالآلِ وَالْمُرِيْدِ لِجِيْلانِ وَلَيْسَ الْمَمَالِ وَصَلاةُ الإِلَهِ عَلَىْ طَهَ وَالآلِ وَلِنَاظِم يَاْقُوْتَهُ غَيْرَ الْحِبَالِ وَأَصْحَاْبِهِ مَاْضَاْحَ الْعَوَىٰ فِيْ الْلَّيَاٰلِ

(تمت القصيدة للشيخ محمد بن عثمان رضى الله عنه)

مَـدَدًا يَـا سَـيِّدَ السُّعَدَا مَـدَدًا يَـا مَلْجَـاً الشُّـهَدَا مَـدَدًا يَـا مَلْجَـاً الشُّـهَدَا مَـدَدًا يَـا مُرْشِـدَ البُلَـدَا مَـدَدًا يَـا شَـيْخَنَا مَـدَدًا يَـا شَـيْخَنَا مَـدَدًا يَـا شُـيْخَنَا مَـدَدًا يَـا مُرْشِـد البُلَـد البُلَـد البُلَـد البُلَـد البَّانِ يَا أُوَيْسَ القَـادِرِي الثَّانِ

يَا مُحِطَّ جَمِيْعَ أَثْقَالِ قَدْ أَنَحْتُ لَدَيْكَ آمَالِ بِكَ أَسْتَشْفِيْ وَأَطْفَالِ أَنْتَ ذُوْ كَرَمٍ وَأَحْوَالِ وَمَـقَامِ ثُـمَّ إِحْـسَانِ

أَنْتَ شَيْخُ ذُوْ كَرَامَاتٍ بِكَ نَسْتَشْفِيْ كُلَّ عَاهَاتٍ بِكَ نَسْتَشْفِيْ كُلَّ عَاهَاتٍ بِكَ نِلْنَا كَلَّ خَيْرَاتٍ بِكَ نِلْنَا كَلَّ خَيْرَاتٍ بِكَ نِلْنَا كَلَّ خَيْرَاتٍ يَكَ نَكْتَفِي كُلُّ آفَاتٍ بِكَ نِلْنَا كَلَّ خَيْرَاتٍ يَا رَفِيْعَ الْقَدْرِ وَالشَّأْنِ

قَدْ أَلَفْنَا مِنْكَ إِحْسَانًا وَالِدًا لِيْ كُنْتَ حَنَّانًا كُنْ كَمَا قَدْ كُنْتَ أَلَّانًا تَذْكُرُ الأُنْسَى الَّذِيْ كَانَا كُنْ كَمَا قَدْ كُنْتَ أَلَّانًا تَدْكُرُ الأُنْسَى الَّذِيْ كَانَا بَيْنِ فِي إِحْسَانِ بَيْنَا نَبْعِيْ بِإِحْسَانِ

فَنُطِيْ لُ بُكَاؤُهَ الْأُوَيْ السِّفِيْ لَهُ وَ أُوَيْ السَّفِيْ لَهُ وَ أُوَيْ السَّفِيْ لَهُ وَ أُوَيْ السَّلِمُ الْمُلْحِ وَلِيِّ أُوَيْ السَّلِمُ اللَّهُ شَائِعًا كَلَوِيْ الْمَلْحِ وَلِيِّ أُوَيْ السَّلِمُ اللَّهُ اللَّ

كُمْ قَضَيْتَ حَوَائِجَ النَّاسِ رُمْ حَتُ شِفَاءً لِيْ وَأَهْلِيْ وَدُمْ حَتُ شِفَاءً لِيْ وَأَهْلِيْ وَدُمْ حَتُ مَدَائِحَكُمْ جُدْ وَبَلِّغَنِيْ مَرَامِيَ قُمْ حَتْ مَدَائِحَكُمْ جُدْ وَبَلِّغَنِيْ مَرَامِيَ قُمْ عَدَائِحَكُمْ جُدْ وَبَلِّغَنِيْ مَرَامِيَ قُمْ عَدَائِحَكُمْ جُدْ وَبَلِّغَنِيْ مَرَامِيَ قُمْ عَدَائِحَكُمْ عَدَائِحَكُمْ وَفَدِيْضَانِ

أَنْتَ طِبِّيْ مِنْ جَمِيْعِ الدَّا أَنْتَ جَاهِيْ كُنْتَ لِيْ سَعَدَا أَنْتَ خَاهِيْ كُنْتَ لِيْ سَعَدَا أَنْتَ نُورِيْ كُنْتَ لِيْ مَجَدَا حِجَّتِي الحِصْنَى مِنَ الْأَعْدَا وَنْتَ نُورِيْ كُنْتَ لِيْ مَجَدَا حِجَّتِي الحِصْنَى مِنَ الْأَعْدَا وَانْ وَالْحُلْسَادِ أَنْسَتَ يَا دَانِ

وَاشْفِ أَوْجَاعًا بِظَهْرٍ هَبْ لِيْ دَوَاءً لَا يَطُولُ نَصَبْ وَاشْفِ أَوْجَاعًا بِظَهْرٍ هَبْ خَاطِرِيْ فِيْكُمْ جَمِيْلًا يَا ابْ وَعُرُوْقًا عَاقُهَا يَلْهُهُمْ خَاطِرِيْ فِيْكُمْ جَمِيْلًا يَا ابْ وَعُرُوْقًا عَاقُهَا يَلُمُ هُبُ خَاطِرِيْ فِيْكُمْ جَمِيْلًا يَا ابْ وَعُرُو عُلَا يَا ابْ عَلَا مُلْحَمَّدٍ جُلْهُ بِإِحْسَانِ مَلْحَمَّدٍ جُلْهُ بِإِحْسَانِ

قَدْ جَعَلْتُكَ مِنْ صَبَايَ رَحًا وَبَدَا قَدْ كَانَ لِيْ مَرَحًا وَبِنَابِكَ مِنْ صَبَايَ رَحًا وَبِنَابِكَ مِنْ صَبَايَ وَحِا وَائِمًا مَا زِلْتُ لِيْ فَرَحًا وَبِبَابِكَ صِرْتُ مُطْرَحًا وَائِمًا مَا زِلْتُ لِيْ فَرَحًا وَبِبَابِ فَكَ فَكَرَجًا هَالْبَانِ فِلَا الْبَانِ

أَنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ بَدْرٌ لَمَحْ أَنْتَ شَيْحٌ لِلرِّجَالِ رَجَحْ أَنْتَ شَيْحٌ لِلرِّجَالِ رَجَحْ أَنْتَ شَيْحٌ لِلرِّجَالِ رَجَحْ أَنْتَ نُـوْرٌ لِلْكِتَابِ شَرَحْ فِكْرُكُمْ يُحْيِي القُلُوْبَ فَأَحْ أَنْتَ نُوْحَانِ عِي فُــوَادِيْ أَنْتَ رُوْحَانِ

مَا سَلَكْتُ سَبِيْلَ ذِي السَّدَدِي نَظْرَةً لِيْ مِنْكَ يَا مَدَدِي بِكَ قُلْ لِيْ مِنْكَ يَا مَدَدِي بِكَ قُلْ لِيْ فُرْتَ يَا وَلَدِي زَمَنِيْ قَدْ أَضَاءَ يَا سَيِّدِي فُلْ قُلْ لِيْ فُرْتَ يَا وَلَدِي زَمَنِيْ قَدْ أَضَاءَ يَا سَيِّدِي فَلْ قُلْ اللَّهُ وَقَاتِ أَدْمَانِ فَلَا مَانِ

بِكَ صَرِّفْنِيْ وَسَدِّدْنِيْ بِكَ أَصْلِحْنِيْ وَأَرْشِدْنِي بِكَ أَصْلِحْنِيْ وَأَرْشِدْنِي بِكَ أَصْلِحْنِيْ وَأَمْدِدْنِي سُدْتَ بِالتَّقْوَى فَسَوِّدَنِي بِكَ لَاحِظْنِيْ فَسَوِّدَنِي سُدْتَ بِالتَّقْوَى فَسَوِّدَنِي سَدِّيْ شَيْخِيْ وَجِيْلَانِ

زَاْرَ بَغْدَادَ سِنِیْنَ حَصَلْ مِنْهُ أَسْرَارٌ وَمِنْهُ رَحَلْ مَاشِیًا لِلْمُصْطَفَی حَجْ بَلْ شَیْخُنَا شَیْخُ المَشَایِخِ وَالْهُ مَاشِیًا لِلْمُصْطَفَی حَجْ بَلْ شَیْخُنَا شَیْخُ المَشَایِخِ وَالْهُ مَاشِیْخُ المُشَایِخِ وَالْهُ مَاثِ مُنْ فَانِ مُنْ فَانِ مُنْ وَفِی التَّعْمَ فَانِ

دَامَ ذِكْرَ اللهِ بِالْفَرَضِ وَبِنَفْلٍ فِعْلُهُ مَرضِ سِنْهُ قَدْ شَاعَ فِي الأَرَضِ سِنْتُهُ قَدْ شَاعَ فِي الأَرَضِ سِنْتُهُ قَدْ شَاعَ فِي الأَرَضِ هُلُهُ فَي الأَرضِ هُلُو مِنْ صِغَرِيَ رَبَّانِ

ضَـرَّنِيْ دَاءٌ وَشِـبْتُ بِـهِ لَسْتُ مِنْ حَجَرٍ بِمُضْطَرِّ بِهِ وَحَدِيْدَ وَشِـبْتُ بِهِ وَحَدِيْدً فَاسْتَغِيْثُ بِهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

أَكْرِمُ وْنِيْ سَادَةَ الْكُرَمَ اللَّهُ مِنْ حَجَرٍ بِمُضْطَرِّ بِهِ وَاجْعَلُوْنِيْ فِيْكُمْ فَجُدْ لِيْ كَمَا كَنْتَ لِيْ حَدِيًّا بِإِحْ سَانِ

مُتَّ يَا شَيْخِيْ شَهِيْدًا لَأْ زِلْتَ مَرْحُوْمًا كَمَا الكُمَلَا هَكَذَا السَّادَاتُ وَالفُضَلَا ظَالِمٌ أَطْفَا ضِياءَ اللَّهِ هَكَذَا السَّادَاتُ وَالفُضَلَا ظَالِمٌ أَطْفَا ضِياءَ اللَّهِ هَكَذَا السَّادَاتُ وَالفُضَلَا فَلْاللَّهُ أَخْوَانِ لِهِ جَوْاءٌ بِكُلَّ أَخْوزانِ

عَطِّرُوْنِ فَيْ مِنْ كَ بِالْعُوْدِ وَاقْبَلُوْنَي نَظَمِيْ بِمَحْمُوْدِ مَطِّرُوْنِ يَظَمِيْ بِمَحْمُوْدِ مَ لَا بِمَ رُدُوْدِ عُدَّنِيْ يَا صَاحِبَ الجُوْدِ مَ لَا بِمَ رَدُوْدِ عُدَّنِيْ يَا صَاحِبَ الجُوْدِ مَ لَا بِمَ لَا بِمَ لَا بِمَ لَا يَكُمُ وَلَا عُدَانِ مِ لَا مُرِيْ لِيْكَ وَلَوْ جَانِ

أَوْصِلُوْنِيْ مِشْلَ مَنْ وُصِلاً بِكَ كَمْ قَدْ نَالَ مَا أَمَلَا أَمْلِ أَمْلِيْ فِيْ مِثْلَ مَا أَمَلَا أَمُلِيْ فِيْ فِي أُمُورٍ لَا أَمَلِيْ فِي فِي أُمُورٍ لَا تَعْدِيْ فِي الْخَيْرِ سِوَى الدَّانِ خَيْرَ فِي الْخَيْرِ سِوَى الدَّانِ

ذَا خُوَيْدِكُمْ بِكَ أَجْمِعَهُ بِأُهَيْلِ الفَضْلِ وَارْفَعَهُ وِأُهَيْلِ الفَضْلِ وَارْفَعَهُ وِفْعَهُ الكُرَمَا وَأَدْرِكَهُ قَاسِمٌ يَرْجُوْكَ فَاسْمِعَهُ لَا تُكِلْهُ إِلَى الشَّنْآنِ لَا تُكِلْهُ إِلَى الشَّنْآنِ

بِكَ نِلْتُ الْحَيْرَ يَا جَبَلَا وَامْتِدَاحَ الْأَوْلِيَا الفُضَلَا وَامْتِدَاحَ الْأَوْلِيَا الفُضَلَا وَاقْتِبَاسٌ مِنْكَ يَا مَوْلاً وَاقْتِبَاسٌ مِنْكَ يَا أَمَلَا لِيْ ظُنُونِيْ فِيْكَ يَا مَوْلاً وَاقْتِبَاسٌ مِنْكَ يَا مَوْلاً عَانِ

إِنْتَمَيْتُ طَرِيْقَكُمْ وَجَعَلْ حَنْ مَدَائِحَكُمْ دَوَائِيْ فَهَلْ نَقْحَةً تَشْفِيْ جَمِيْعَ عِلَلْ مَنْ لِمَنْ يَرْجُوْكَ فِيْ ذِيْ بَلْ نَقْحَةً تَشْفِيْ جَمِيْعَ عِلَلْ مَنْ لِمَنْ يَرْجُوْكَ فِيْ ذِيْ بَلْ وَغَصَةً لَا لَكُورَ أَزْمَانِ

وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ ظَمَاِيْ أُمَمًا سَلْ لِيْ حِمَايَةَ إِيْ صَايَةَ إِيْ حَمَايَةَ إِيْ صَانِيْ وَوِقَايَةً مَالِيْ نِلْتَ فَيْضًا مِنْ إِلَهِكَ أَيْ صَانِيْ وَوِقَايَةً مَالِيْ نِلْتَ فَيْضًا مِنْ إِلَهِكَ أَيْ فَصَانِيْ وَوِقَايَةً مَالِيْ فَصَالِيْ نَلْتَ فَيْضًا مِنْ إِلَهِكَ أَيْ فَصَانِيْ فَصَانِيْ فَصَالِكُ الدَّانِ فَا لِلْنَاتِيْ فَصَالِكُ الدَّانِ

وَتَــدَارِكْنِيْ وَمَــنْ وَلَـدَا نِيْ وَأَوْلَادِيْ وَأَهْلِيْ وَلِدَا عِـنْ وَأَوْلَادِيْ وَأَهْلِيْ وَلِدَا عِـيْنَ التَّخْمِـيْسَ بِالسُّعَدَا وَأَغِثْنِـيْ عَـاجِلًا مَـدَدَا عِيْنَ التَّخْمِـيْسَ بِالسُّعَدَا وَأَغِثْنِـيْ عَـاجِلًا مَـدَدَا مَـدَدَا مَـدَدَا

وَتَجَاوَزْ وَاعْفُ عَنَّا وَعُدْ عَنْ مَسِيِّئُكُمْ فَإِنَّكَ سُدْ
تَ وَسَامِحْنَا فَلَا تَطْرُدْ هَبْ لَنَا فَيْضًا جَسِيْمًا جُدْ
يَا أَبَا البَرَكَاتِ لِلْحَانِ

وَاقْتِبَاسٌ مِنْكَ يَا مُرْشِدْ وَجَمِيْعَ النَّظْمِ مِنْكَ فَزِدْ لِاقْتِبَاسٌ مِنْكَ فَرِدْ لِا تُوَخِّرْ نَفْحَةً فِي الدُّ لِيْ مُدِيْحَ خَيْرَ مَنْ يُرْشِدُ لَا تُوَخِّرْ نَفْحَةً فِي الدُّ لِيْ مَدِيْحَ خَيْرَ مَنْ يُرْشِدُ لَا تُوَخِّرْ نَفْحَةً فِي الدُّا وَالِيْدِ وَالسَدَّارَيْسِن يَا دَانِ

يَا مُنفِّسَ كُلَّ مَكْرُوْبٍ عَافِنَا وَجَمِيْعَ مَحْبُوْبِ
بِحَبِيْبِكَ خَيْرِ مَرْغُوْبِ يَسِرَّ الرَّحْمَنُ مَطْلُوْبِي
بِحَبِيْبِكَ خَيْرِ مَرْغُوبِ يَسِرَّ الرَّحْمَنُ مَطْلُوْبِي
بِجَهِمَالِكَ يَا ابْنَ السِّبْطَيْن

وَعَفَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَعْطًا لِيْ وَأَكْرِمَنَا بِجَاهِ طَا هِرِ خَيْرِ الخَلْقِ ذِي الإِعْطَا صَلَوَاتُ اللهِ تَعْشَى طَ ـهَ وَالآلِ خَـيْر إِخْـوَانِ [تمت بعون الله تعالى]

هذه القصيدة للشيخ قاسم البراوي

اَلْمَدُدْ شَيْخِيْ أُوَيْس شَرْعًا وَطُرْقًا هَـدَانَا اَلْمَدُدُ شَيْخِيْ أُوَيْس بَدْرُنَا بَلْ شَمْسُ الدِّيْنَ ٱلْمَدَدُ شَيْخِيْ أُوَيْس عَنْ لِبَاس الْقَادِرِيُّ تُرْسُنَا شَيْخِيْ أُوَيْس ثُمَّ الْفَرْعُ لِلْعُقُولِ ثِقَّتِيْ شَيْخِيْ أُوَيْس

شَيْ لله شَيْخَيْ أُوَيْسُ يَا شَفَا قَلْبِيْ أَنِيْسُ أَنْـــتَ دُرَّةُ النَّفِــيْسُ وَحَقَيْقَ لَهُ الْعُلْيَانَ ا بك برُّ الْوَالِدِيْنَ بَازُ الْقَادِرِيِّ بَانَ تَـرَى أَرْضَـنَا عَـرَيَّ لِأُصُولِ الشَّافِعِيِّ ثُم قُمْت لِلْأُصُولِ ثُــمَّ الْقَـادِرِيِّ عَــالِ

قَائِمٌ دُجَى لَيَالِ ٱلْمَدَدُ شَيْخِيْ أُوَيْس حَامِدُ الحَسِيْبِ حَشْرٌ حَسْبُنَا شَيْخِيْ أُوَيْس فِيْ دُنْيَاكَذَا أُخْرَانَا خَلِيْكُ الْقَلْبِ أُوَيْسُ عِلْمَ عَالَ دِيْنِ اللهِ أَذْركْنَا شَيْخِيْ أُوَيْسُ فِي الْبَوَادِ وَالظُّوَاهِرْ ذُخْرَتِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ مُحَمَّدَ الْمُصْطَفَاءِ سِرَاجِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ إِنْ تُرِدْ وَصْلَ الْفَلَاحِ زُهْـدُنَا شِـيْخَىْ أُوَيْسُ سَالِكُ الْعِمَادِ شَرْعًا

جَلِيْكُ الْقَدْرِ جَمَالِ دَافِعٌ عَن الدِّجَالِ حَاوِيُ الْعُلُومِ حُفْرُ حَمِلْنَا يَوْمَ الْحَرَارِ خَابَ مَنْ أَسَاءَ ظَنَّا خَاشِعُ فَخُدْ يَدَانَا دَامَ دَرْسُـــهُ للهِ دَعَانَا لِشَرْع اللهِ ذِكْرُكَ شَاعَ الْبَادِرْ فِي الْقُلُوْبِ وَالسَّرَائِرْ رَأَى صَاعِدَ السَّمَاءِ وَسَـــيّدَ الْأَنْبِيَــاءِ زُرْ ضَ رِيْحَهُ أَصَ اح فِي الْعُلُومِ وَالرَّجِيْحِ سُلْطَانُ السَّادَاتِ جَمْعًا

سَيِّدِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ شَافِعُ الشَّدَادِ شَامِرْ شَمْسُنَا شِيْخَىْ أُوَيْسُ صَاحِبُ الرَّأْيِ الصَّحِيْحِ فَاتِحُ الْخَيْرِ أُوَيْسُ فِي الْهَوَاءِ كَانَ بَرًّا ضَرْعَتِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ لَا بُهْتَانَ لِلْوُرُوْدِ طَاعَ مِنْ شِيْخِيْ أُوَيْسُ لَيْسَ مِثْلُهُ فِي الْكَوْنِ مِثْلَ شَيْخِنا أُوَيْسُ عَالِمٌ لِلْعُلَمَاءِ عُـرْوَةُ الْـوُثْقَى أُوَيْـسُ أَيْنَ مِثْلُهُ لَدَيْنَا غِيَاثُ الْخَلْقِ أُوَيْسُ

سَيْفُ الحَائِنِيْنَ سُرْعًا شَافِي الْعَلِيْلِ شَاكِرْ شَاهِرٌ يَا أَبَا شَاعِرْ صَافِيُ الْقَلْبِ الْجَرِيْحِ صَالِحٌ صَوْتُ الْفَصِيْح ضَامِنُ الْمُريْدِ ضُرًّا فِی الْبِحَار ضَاقَ سِرًّا طَابَ فَحْرُنَا الْفَرِيْدِ كَيْفُ كُرْبَةُ الْمُرِيْدِ ظِلَلُ الضَّرَارِ لِيْنُ عَجَزَتْ نِسَا يَلِدُنَ عِمَادٌ لِلْعُشُهَاءِ أَمِيْ رُ لِلْأَوْلِيَ اعِ غَابَ جسْمُهُ عَلَيْنَا غِیْمَ یَمْطُ رُ اِلَیْنَا فَاتِحُ فَخْرَ مُريْدِهُ فِــىْ زِيــارَةٍ أُوَيْــسُ قُرَّةُ الْعُيُونِ قَلْبَيْ قَائِدِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ كَافِئ الْكِتَابِ كُنْ لِيْ كُنْت كَامِلًا أُويْسِنُ عِنْدَ دَرْسِكَ عِلْمَاكَ عِنْدَ أَكْلِكَ أُوَيْسُ مَنْبَعُ الْأَنْوَارِ هَادِ مُحْيِي الدِّيْنِ اللهُ أَنِيْسُ بِ أُويْس قُرْبِ اللهِ بعُــــلا شِــيْخَى أُويْــسُ نَاشِرُ الْأَذْيَانِ نَصْرٌ نَفْحَةً شِيْخَىْ أُوَيْسُ وَاهِبُ الْمَنَّانِ عَاشِقْ

فَفُريْ لُ فِي زَمَانِ هُ فَمَــنْ سَــمِعَ فَخُــذْهُ قُدْوَةُ الْقُلُوْبِ قُرْبِيْ قَاهِرُ الْعَدُوِّ قَصْدِيْ كَافِلُ الْكُرُوْبِ كَنْزِيْ بكَ لَام اللهِ نَظْ رِيْ لَيْتَنِعِيْ لِمَنْ يَرَاكُ لَيْتَنِعِيْ لِمَنْ غَدَاكَ مُرَبِّيْ بِنْ شَيْخْ مَحْمُودِ مَرْجِعُ الْإسْنَادِ وَادِ مَادِحُ يُنَادِي اللهِ عَلِيْ مُوْمِنْ عَاصِ اللهِ نَاظِرُ الْمُريْدُ نُورُ نِعْمَةُ الْعَظِيْمِ نَهْرُ وَارِدُ الْمُرِيْدِ وَاثِتَ

غَرَقْنَا ذَنْبًا أُوَيْسِنُ تَارِكُ هَوى الرَّجِيْم قَانِعِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ أَسْقِنَا غَيْثُ السَّمَاءِ كَمِثْلِيْ شِيْخَيْ أُوَيْسُ وَالْبَلَايَا وَالْأَحَاسِدْ كُلُّهُمْ شِيْخَىْ أُوَيْسُ عَددُ تُرابِ اللهِ مُحَمَّدُ هَادِيْ أُوَيْسُ وَعَلَى أَتْبَاع تَالِ وَعَلَى شِيْخَيْ أُوَيْسُ

فَاتِحُ الْعُنُوقِ غَاسِقْ هَاجِرٌ عِنْدَ الْهُمُومِ قَاصِدٌ عَلَى النَّعِيْم يَا إِلَهِى ذَا الْعُلَاءِ بِكَــرام الْأَوْلِيَــاءِ وَاكْفِنَا أَهْلَ الْمَفَاسِدُ وَالْعَـــدَايَ وَالشَّــدَايِدُ صَلَقُ سَلَمُ اللهِ عَلَى خَيْر خَلْق اللهِ وَعَلَى أُصْحَابِ ءَاْلِ وَعَلَى بُكَاءِ أَصْل

(تمت بعون الله تعالى)

وهذه القصيدة لشيخنا الشيخ علي بن مومن

نَ مُوْمِنْ فَرِّجْ كَرْبَنَا مَقَالِيْ دَائِمًا أَثْنَى بِكُلِّ حُرْنِ أَغَشَا بِشِكَةِ أَزْمَهِ فَرَجَها عَلَيْنَا مُسْرِعٌ أَطَيَا جَلَى بِجَاهِكَ الأَرجَا بِحُسْن وَجْهِكَ حُرِصَا بِأَلْحَاثِ وَقُلِمْ دَرَكَا بِــذَيْل رِدَائِــكَ أَخَــذَا بِكَ بِالْعَوْدِ وَالنُّصَرَا بِمِيْ زَانِ لَهُ رَجَحَا سَل الرَّحْمَنَ لِيْ فَرَجَا بِشِــدَّتِهِ فَقَــدْ شَـعَرَا بِحَبْلِكَ يَا وَثِيْقَ عُرَا

إِلَهِيْ بِشَيْخِنَا عَلِي ابْ أَقُــوْلُ بِافْتِتَـاحِ عَلَــي بِإِسْمِكَ نَادِيًا أَلَـج تَوَسَّلْنَاكَ يَا بَهَجُ ثِيَابُهَ إِذَا نَشَ رَتْ جَمِيْ عُ الْغَلِمِّ وَالْحُزِنِ حَرِيْصُ الْمَدْحِ مُسْتَرِحُ خُدُامُكَ قَائِلًا لَهَج دَعَ اكَ لِلْإِغَاثَ قِ دُمْ ذَوُ الْحَاجَابِ وَالْأَرَبِ رَجَاؤُهُمْ بِنَيْلُ مُنَا زمَامُ القَوْمِ فِي الْأَزَلِ سَرِيْعًا سَيِّدَ السِرَّهَطِ شَـخِيٌّ شَـامِلُ الْكُـرُب صَلَاْحِيْ مِنْكَ بِالْوَصَل

وَبِالْبَلَجِ بِلاً ضِمنا وَطُرُّ الْخَلْق قَدْ مَجَدَا بإسْمِكَ دَائِمًا صُرخا إِذَا نَادَى بِكَ الْحُزَنَا وَطَالِبُ وَجْهِكَ أَقَضَا وَبِالنَّصْرِ بِلَّا عِوَجَا وَجَار الْهَوْلَ وَالْهَرَجَا مِنَ الأَهْوَالِ يَاكَهَفَا بِـهِ يَوْمًا فَتَنْفَرجَا إليه مُنْجِدُ اللَّهَفَ إليه مُلْجَا الغُربَا مِنَ السَّادَاتِ وَالنُّجَبَا لِغَوْثِ الخَلْقِ وَالنُّقَبَا مُحَمَّدُ شَيْخ عَلِيْ نَظَمَا حَبِيْ ب اللهِ سَلِيِّدِنَا

ضَمِنْ لِئِ أَضْوَءَ الْفَرَج طَلِيْ قُ اليَدِ بِالسَّمَح ظُلَمُ الْحُزْنِ مُنْكَشِفٌ عَلَيْنَا يَسِّر الْعُسَرَا غَرِيْمُ السدَّيْنِ مُلْتَرِمٌ فَقِيْ لِهُ لَا ذَ بِ الْفَرَجِ قُمَـنْ لَـهُ لَأمِـعَ الْبَلَـدِ كَفَاهُ بِالْكُرُوْبِ وَع لَعَلَ عِنَايَةٌ لَحَظَتْ مِنَ الْأَهْوَالِ مُسْتَجِرُ نَجَا مَنْ قَدْ نَحَا نَحَوًا وَجِيْهُ أَوْجَهُ الفُضَل هُمهُ الْأَقْطَابُ وَالنُّصَبُ يُنَادِيْهِمْ مِنَ الْمَادِيْهِمْ صَلَاةُ الله عَلَى الْمَجَدِ

وَءَالٍ أَجْمَعِ الصُّحِبِ وَأَتْبَاعِ لِدِيْنِ هُدَا مَتَى لَاْذَ بِشَيْخِهِ نَا ظِمٌ شَيْخِيْ عُمَرْ يَحْيَا (تمت بعون الله تعالى)

[الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ الذِّكْرِ وَالتَّوَسُّلِ]

وَفُزْنَا حِیْنَ زُرْنَاکُمْ إِلَى الرَّحْمَن مَـوْلَاكُمْ مَزَايًا مِنْ مَزَايَاكُمْ فَتَغْشَانَا وَتَغْشَاكُمْ وَسَلَّمْ مَعْ أَتَيْنَاكُمْ

سَلَامُ اللهِ حَيَّاكُمْ وَعَلَيْنُ اللهِ تَرْعَاكُمْ عِبَادَ اللهِ جِئْنَاكُمْ قَصَدْنَاكُمْ طَلَبْنَاكُمْ تَعِيْنُوْنَــا تَعِيْنُوْنَـا بِهمَّـتِكُمْ وَجَـدُواكُمْ فَأَهْبُوْنَـا وَآتُوْنَـا عَطَايًا مِنْ هَـدَايَاكُمْ فَ لَا خَيِّبْتُمُ وْ طَنِّيْ فَحَاشَاكُمْ وَحَاشَاكُمْ سَعِدْنَا إِذْا أَتَيْنَاكُمْ فَقُوْمُ وْا وَاشْ فَعُوْا فِيْنَا عَسَى نُحْظَى عَسَى نُعْطَى عَسَى نَظْرٌ عَسَى رَحْمَهُ بِكُمْ نَرْجُوْا بِمَا فِيْكُمْ نَوَالًا مِنْ نَوَالِكُمْ وَصَــلَّى اللهُ مَــوْلَاكُمْ

## عَلَى الْمُخْتَارِ شَافِعِنَا وَمُنْقِادِنَاْ وَإِيَّاكُمْ وَعَلَى الْمُخْتَارِ شَافِعِنَا وَمُنْقِادِنَاْ وَإِيَّاكُمْ وَعَلَى الآلِ وَالصَّحْبِ رِضَاءُ اللهِ مَا وُاكُمْ (تمت بعون الله تعالى)

وهذا مما أدرنا كتابته، فالمرجو ممن اطلع فيه أن يصلح السهو والخطأ فيه بالتأمل، فالخطأ مني لا من الشيوخ افهم .

تم كتاب (صفة ترتيب أذكار القادرية في مجالسهم السنية) بحمد الله تعالى، وحسن تيسيره، وصلى الله على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، ومن على طريقهم سائر، وعلى نفحهم عامر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

## فهرس (صفة ترتيب أذكار القادرية في مجالسهم السنية)

| عة | الصف | الموضوع                                                       |
|----|------|---------------------------------------------------------------|
| ٤. |      | مُقَدِّمَة                                                    |
|    |      | نن                                                            |
| ٧. |      | وَمِنْ آدَابِ الذَّاكِرِيْنَ وَالمُتَمَايِلِيْنَ              |
| Λ. |      | ١ – قَصِيْدَةُ: اَللهْ مَوْجُوْدُ بَاْقِيَاْ                  |
| ١. |      | ٢ – قَصِيْدَةُ: ٱللهُ جَلَّ بَاقِيَا                          |
| ۱۳ |      | ٣- قَصِيْدَةُ: وَهِجْرَةُ طَهَ مُخْتَارِ                      |
| 10 |      | ٤ - قَصِيْدَةُ: شِفَاءُ القَلْبِ يَا قُوْتِ                   |
| ١٧ |      | ٥- قَصِيْدَةُ: عَلَّاهُ الغُيُوْبِ سَتَّارُ الغُيُوْبِ.       |
| ۲. |      | ٦- قَصِيْدَةُ: كَرِيْمٌ لَيْسَ يَنْسَأْنَا                    |
| ۲۳ |      | ٧- قَصِيْدَةُ: لَكَ السِّيَادُ يَا اللهْ                      |
| ۲۳ |      | ٨- قَصِيْدَةُ: يَا لَطِيْفُ لَمْ تَزَلْ                       |
| 70 |      | ٩ – قَصِيْدَةُ: اَللَّهُ ذُو الْجَلاْلِ                       |
| ۲٩ |      | ١٠- قَصِيْدَةُ: سَأَلْتُ مِنْكَ يَاْهُ                        |
| ٣١ |      | ١١- قَصِيْدَةُ: خَنْ عَبِيْدُكَ يَاْ سَيِّدِيْ                |
| ٣0 |      | ١٢ - قَصِيْدَةُ: لَا إِلَهَ إِلَهُ كَلَيْنْتَوْ مَابَـيَالَوْ |
| ٤٤ |      | ١٣- قَصِيْدَةُ: مَوْلَ غَيْرَكَ بَحِرَايَا                    |
| ٤٩ |      | ٤ ١ - قَصِيْدَةُ: أُمِيْنُ أَمَانْتَا إِنجِهَايَا             |
| 00 |      | ٥ ١ - قَصِيْدَةُ: فَلَاْ مَعْبُوْدُ غَيْرُكَ                  |
| ٥٦ |      | ١٦- قَصِيْدَةُ: سَأَلْتُ الدَّاْرَ تُخْبِرُنِيْ               |

| ä  | الصفح       | الموضوع                                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٧ |             | ١٧ - قَصِيْدَةُ: أَمِيْنُ أُلْطُفُ الْحَلَقِ                 |
| ٦. |             | ١٨ - قَصِيْدَةُ: عَلَى الْهَاْدِيْ بِدَاْعِيْكَ              |
| ٦٢ |             | ١٩ - قَصِيْدَةُ: جِمَاْهِيْكَ بِجَاْهِيْكَ                   |
| ٦٤ |             |                                                              |
|    |             |                                                              |
|    |             | ٢٣- قَصِيْدَةُ: صَلاَّةُ اللهِ سَرْمَدَا                     |
| ۷١ |             | ٢٤ - قَصِيْدَةُ: صَـلَّ يَـاْرَبِيْ وَسَلِّمْ                |
| ٧٣ |             | ٢٥- قَصِيْدَةُ: أَيَاْ سَاْعِيْ إِلَى الْبَاْرِيْ            |
|    |             | ٢٦- قَصِيدَةُ قَسَى قَلْبِي مِنَ الذَّنْبِ                   |
| ٨٢ |             | ٢٧- قَصِيْدَةُ: أَيَاْ سَاْعِيْ بِحُبِّ اللهُ                |
|    |             | ٢٨- قَصِيْدَةُ: مَوْلانَاْ عَبْدُ الْقَاْدِرِ                |
|    |             | ٢٩ - قَصِيْدَةُ: لَدَيْكَ عِلْمُ اللهِ وَالْعِزُّ ظَّاهِرِ   |
| ٩٦ | الرِّجَاْلِ | ٣٠- قَصِيْدَةُ: مَدَدْ يَاْ عَبْدَ الْقَاْدِرِ أَنْتَ نُوْرُ |
|    |             | ٣١ - قَصِيْدَةُ: يَا أُوَيْسَ القَــادِرِي الثَّانِ          |
| ١. | 0           | ٣٢- قَصِيْدَةُ: شَيْ لله شَيْخَيْ أُوَيْسُ                   |
| ١١ | •           | ٣٣ - قَصِيْدَةُ: إِلْهَيْ بِشَيْخِنَا عَلِي ابْن مُوْمِن     |
| ١١ | ۲           | ٣٤ [الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ الذِّكْرِ وَالتَّوَسُّلِ] .     |
| ١١ | ٤           | فَهْرِسْ                                                     |